الروصة المسطاية في من دُون بالمقيم من لي كابة

> حقق نصاوصه وَعَلَقَ عَلَيْ وَ عَادِل عَبَدالمِنِعِما بُوالعِبَّاس

مُكُنَّ بِرَائِيْ مِنَّ أَوْرُ المدينة المنورة هانف ١٢٤٦١٠ فاكس ١٣٥٠٣٦م مديره المنايلزة

حقوق الطبع محفوظة



## مقدمة

الحمُد لله ربِّ العالمين ، والصلاةُ والسلامُ على خاتم الأنبياء وسيد المرسلينَ ، سيدنا محمدٍ صاحِبِ المقام المحمودِ ، والحوضِ الممورودِ ، وعلى من اهتدى المعرودِ ، وعلى من اهتدى بهداهم وسلك سيلهم إلى يوم يقومُ الناسُ فيه لربِّ العالمين .

وبعد ...

فلقد مَنَّ اللهُ على نبيّه محمدٍ - عَلَيْكَ - برجالٍ عرفُوا قَدْرَ دَعُوتهِ ، وأدركوا الهدف مِن رسالته فآمنوا به ونصروه واتبعوا النورَ الذي أُنْزِلَ مَعَه ، فاستحقوا تكريم الله لهم ، وثناءَ كتابهِ عليهم ، ودفاع رسوله - عَلَيْكَ - عنهم ، ومطالبته أمَّتَه بأن تقتدي بأفعالهم ، وأن تسيرَ على دربهم .

وإذا كانت دراسة التاريخ على وجْهِ العموم من الأهمية بمكان ، فإن معرفة تاريخ الصحابة مِنْ أوْجَبِ الواجبات ، لا سيما لدارس علوم الشريعة من حديث ، وتفسير ، وفقه ، وأصول وغيرها من الدراسات الإسلامية ، لأنَّ معرفة تاريخهم يساعد على تفهم هذه الحقبة التى عايشوا فيها نزول القرآن ، وبداية التشريع .

ومن ناحية أخرى ، قد يجد المسلمون في مواضع كثيرة من تاريخهم معنوياتهم المفقودة ، فتعودُ إلى نفوسِهم الثقة التي تكُون عاملاً من عوامِل تقدمهم .

والحقيقة التي يجب أن تُعْرَف هو أن علم التاريخ من العلوم الضخمة عند المسلمين ، بل يوشّكُ هذا العلم أن يكون نصفَ المكتبة

العربية (1) ، وإنَّ نظرةً فاحصة في علم قوائم الكتب مثل الفهرست لابن النديم ، وكشف الظنون لحاجى خليفة ، وذيله إيضاح المكنون لإسماعيل البغدادى ، ومفتاح السعادة لطاش كبرى زاده ، وغيرها من الفهارس القديمة والحديثة تجد ثروتنا التاريخية ضخمة للغاية .

وتاريخ الصحابة على وجه الخصوص نال قسطاً كبيراً من البحث والدراسة ، بل إنه تفرعت دراسات ودراسات من أصولِ هذا العلم .

فإذا كان ابن حجر قد ألف مصنفًا سماه « الإصابة في معرفة الصحابة » ، وابن عبد البر في كتابه « الاستيعاب في معرفة الأصحاب » وابن الأثير في كتابه « أسد الغابة في معرفة رجال الصحابة » وغيرها .

فانِه قد تفرع عن هذه الدراسات كتب يمكن أن نطلق عليها التاريخ الموضوعي إن صَحَّ هذا التعبير لكون الكتاب المؤلف يبحثُ في جانب واحد ، ومن أمثلة ذلك الدراسة التي قام بها الإمام الصغاني في كتابه الموسوم به « در السحابة في مواضع وفيات الصحابة » والدراسة التي قام بها الإمام ابن الجوزي في كتابه « أعمار الأعيان » وكهذه التي قام الشيخ الأكملي في كتابه « بغية أهل الأثر في معرفة من اتفق له ولأبيه صحبة سيد البشر » . وغيرها كثير .

وكان من بين هذه الدراسات الفرعية هذه الرسالة التي بين

<sup>(1)</sup> عن مقدمة « أعمار الأعيان » لابن الجوزي تحقيق الدكتور محمود الطناحي .

أيدينا ، ويطيب لى قبل الحديث عنها أن أتحدث عن معنى الصحبة وفضائل الأصحاب ، رضوان الله عليهم .

#### • تعريف الصحابي في اللغة :

الصُّحْبَةُ بالضَمِّ في اللغة يتحقَّقُ مدلولها في شخصينِ بَيْنَهُمَا ملاَبسَة ما كثيرةً أو قليلة ، حقيقةً أو مجازاً .

وفى هذا المعنى جاء استعمال الكلمة فى قوله تعالى : ﴿ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ ﴾ [ الكهف : ٣٧ ] ، فلو صاحَب أحَدُ أَحَدُ اساعة من نهار أو لازَمَهُ فى بَعْضِ أسفاره فإنه يستطيعُ أن يقول : صحبتُ فلائًا فى سفرى ساعة من النهار .

وقَدْ تُسْتَخدُمُ في المشابهة في الأخلاق والعادات والأعمال . ففي الحديث الصحيح قال سيدنا رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ لزوجاته : « إِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يوسف » . والمعنى أخلاقكنَّ كأخلاق النسوة اللاتي كانت لهنَّ قصة مَعَ يوسف .

وتوسعَ اللغويون في استخدام كلمة صاحب ، فأطلقوها على الملابسة بين العقلاء والجمادات وعلى هذا الأساس سُمِي عبد الله ابن مسعود « صاحب السواك والنعلين والوسادة » وكلمة الصحابي ، منسوبة إلى الصَّحَابة بالفتح ومعناها الصحبة .

### • الصحابي في اصطلاح العلماء:

أمًّا في الاصطلاح: فالصحابي: هو من لقى النبَّى \_ عَلِيْكِ \_ مُواتِّكِ \_ عَلِيْكِ \_ مُواتِّكِ \_ مُؤْمِناً به ومات على الإسلام.

فيدخل فيمن لقيه : من طالت مجالسته أو قصرت ، ومن رَوَى عنه أو لم يروِ عنه ، ومن غزا أو لم يَغنُر ، ومَنْ رآهُ رؤيةً ولم يجالسه ،

ومن لم يرَهُ لعارض كالعمى ، ويدخل فيه الإنس والجان ، والذكور والإناث ، والأحرار والموالى .

وعلى هذا فمن لقيه كافراً وأسلم بعد لحاقه بربه صلوات الله عليه ، أو من لقيه مؤمناً بغيره \_ عَلِيْكَ \_ كأهل الكتاب ، لا يكون صحابياً ، ويخرج من هذا التعريف كذلك من لقيه مؤمناً ثمَّ ارتدَّ ومات على ردَّته .

ويدخل في التعريف من لقيه مؤمناً ، ثم ارتد ، وعاد إلى الإسلام قَبلَ موته \_ عَلِيلَةٍ \_ سواء اجتمع به \_ عَلِيلَةٍ \_ مرَّة أخرى أو لم يجتمع كالأشعث بن قيس ، وقرَّة بن هُبَيْرة ، فقد أجمع أهل الحديث على عدهم من الصحابة ، رغم أن بعض العلماء كالإمام أبى حنيفة والإمام الشافعي وغيرهما يرون أنَّ الردَّة تحبط فضل الصحبة وثوابها ومع كل هذا فإن الصحابة \_ رضوان الله عليهم \_ ليسوا في درجة واحدة في الفضل ، بل يفضل بعضهم بعضاً بنص القرآن الكريم . قال الله تعالى :

﴿ ... لا يَسْتَوى مِنْكُم مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الفَتْحِ وَقَائَلَ أُولِئِكَ أَعْظُمُ دَرَجَةً مِنَ اللّٰدِينَ الْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وقائلُوا وكُلاً وعَدَ اللهُ اللهُ اللهُ بَمَا تَعْمِلُونَ حَبِيرٌ ﴾ [ الحديد : ١٠] .

وقال سبحانه: ﴿ والسَّابقونَ الأُوَّلُونَ مِنَ المَهَاجِرِينَ والأَّنْصَارِ وَاللَّهُ عَنْهُ مِنَ المُهَاجِرِينَ والأَّنْصَارِ وَاللَّذِينَ اللَّهُ عَنْهُم وَرَضُولًا عَنْهُ .... ﴾ . والذينَ اتَّبعُوهم بالحسان رَضِيَ اللهُ عنهم وَرَضُولًا عنه .... ﴾ . [ التوبة : ١٠٠ ]

وعلى هذا الأساس قسمهم العلماء إلى طبقات وقد وزعهم ابن حبان والحاكم فى اثنتي عشرة طبقة كما يلى :

- 1 \_ من تقدم إسلامُه بمكة .
  - ٢ \_ أصحاب دار الندوة .
  - ٣ \_ المهاجرة إلى الحبشة .
- ع \_ أصحاب بيعة العقبة الأولى .
- و \_ أصحاب بيعة العقبة الثانية .. وأكثرهم من الأنصار .
- ٦ \_ المهاجرون الذين وصلوا إلى رسول الله \_ عَلَيْتُهُ \_ بقباء قبل
   دخولهم المدينة وقبل أن يبنى المسجد .
  - ٧ \_ أهل بدر .
  - ٨ ـ المهاجرون بين بدر والحديبية .
    - ٩ ـ أهل بيعة الرضوان .
  - . ١ ـ المهاجرون بين الحديبية وفتح مكة .
    - 11 \_ مسلمة الفتح .
- ١٢ \_ من جاءة \_ عَلَيْتُهِ \_ بعد الفتح من القبائل والأعراب ، ويدخل فيهم الصبيان والأطفال الذين رأوة عَلَيْتُهُ في حجة الوداع وغيرها .
  - بين أصحاب محمد عَلِينَهُ وأصحاب الرسل:

ولقد كان أصحاب محمد \_ عليه الله المحاب ، دفعوا الغالي والنفيس من أجل عقيدتهم ودينهم ، ودفعهم حبهم لرسولهم \_ عليه الله والنال والولد والنفس ، ونحن لو قمنا بعمل مقارنة بينهم وبين أصحاب الرسل السابقين \_ عليهم السلام \_ لوجدنا البون شاسعًا .

فهذا سيدنا موسى عليه وعلى نبينا \_ الصلاة والسلام \_ عصرَ طاقته وبذل جهدَهُ فى تربية بنى إسرائيل لكنه لم يتمكن من أن يخرجهم جيلاً يُذكر فى جانب أصحاب محمدٍ \_ عَلَيْتُهُ \_ فى أى ناحية من نواحى الحياة .

[ المائدة : ٢٠ ـ ٢٦ ]

وانظر فى نفس اللحظة إلى أصحاب محمدٍ - عَلَيْكُ - حَينَ رُمُوا بَهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُ - وقال لهم : « أشيروا على أيها النَّاس » .

فقامَ الصديقُ فقال وأحسن ، وقام عمر فقال وأحسن القول ، ثمَّ قام المقداد بن عمرو فقال : يارسُولَ الله ! امضِ لما أراك اللهُ فنَحنُ معك ، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى :

﴿ اذْهَبِ أَنْتُ وَرَبُّكَ فَقَاتِلاً إِنَّا هَـٰهُنَا قَاعِدُونَ ﴾

ولكن نقول لك: اذهب أنتَ وربك فقاتِلا إنا معكما مقاتلون ، فوالذى بعنك بالحق لو سِرْتَ بنا إلى برْكِ الغماد لجالدُنا معك دوئهُ حتى تبلغهُ

ثم قال \_ عَلِيلَةٍ \_: « أشيروا علَّى أيها النَّاسِ » .

فقامَ سعد بن معاذ فقال : والله لكأنك تريدنا يارسول الله ؟ قال : أجل .

قال سعد: فقد آمنا بك وصدَّقناك، وشهدنا أن ما جئت بهِ هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السَّمْعِ والطاعة، فامْضِ يارسول الله لما أردتَ فَنحْنُ معك، فوالذى بعثكَ بالحق لو استعرضْتَ بنا هذا البحر فخضته لخضناهُ معك ما تخلف منا رجُل واحد، وما نكْرَهُ أن تلْقَى بنا عدونا غداً، إنَّ لصُبُرٌ فى الحرب، صُدُق فى اللقاء، ولعلَّ الله يريك منا ما تقر به عينك، فَسِرْ بنا على بركةِ الله .

فَسُرَّ رَسُولُ اللهِ \_ عَلِيَّةٍ \_، ثمَّ قال : « سيروا فانَّ اللهَ وعدَنى إحدى الطائفتين ، والله ِلكأنى الآن أنظر إلى مَصَارِع القوم » .

بل انظر إلى أصحاب عيسى \_ عليه السلام \_ وقد غرس فيهم الحبَّ والعطف ولين الجانب وحسن المعاملة ، ولكنهم رغم كل هذا الذي حاوله نبيهم لم يُقَدروه حقَّ قدره ، فسألوه أن ييرهن لهم على قدرة ربه ، ويدلل على صدقه في نبوته وهذا هو القرآن يحكى : ﴿ إِذْ قَالَ الحَوارِيُّونَ يَاعِيسَى ابن مريم هَلْ يَسْتَطيعُ ربُّك أَن

يُنزل علينا مائدةً من السماء قال اتقوا الله َ إِنْ كُنْتُم مؤمنينَ \* قالوا

نريدُ أَن نَأْكُلَ منها وتطمئن قلوبُنَا ونَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَقْتَنَا ونكونَ عليْهَا مِن الشاهدينَ ﴾ . [ المائدة : ١١٢ ، ١١٣ ] .

ولكنَّ أصحاب محمدٍ - عَلَيْكُ - لم يسألوهُ يَوْمًا أن ينبتَ لهم صدقَ نبوته ، أو يدلل على قدرة مُرسِله ، بل إنهم يعتبرون هذا الأمر من سوءِ الأدب ومن عدم الوفاء والتفاني في الحب حينا يسمعون عن أحدٍ يطلب هذا من رسول الله - عَلَيْكُ - .

ولك أن تقوم بمقارنات عديدة ، وسوف تكون النهاية سبق أصحاب محمد - عَلِينَة - وتفوقهم على أصحاب الأنبياء السابقين بكل المقايس .

#### •• الصحابة في أقوال الرسول:

من أجل ذلك وضعهم رسولنا \_ عَلَيْكَ \_ فى المكانة التى تليقُ بهم ، فطلب من أمته توقير أصحابه ، وأثنى عليهم بما هم أهله ، وحرَّمَ سَبَّهم ، ونهى عن السخرية منهم واعتبر من يقدم على فعل شيء من ذلك ناقِصَ الإيمان ، مريض الجَنان .

فها هو ذا \_ عَلَيْكِ \_ يقول: « لا تَسُبُّوا أصحابى ، فوالذى نفسى بيده ، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً ما بلغ مُدَّ أحدهم ولا نصيفه »(١).

وهذا دليل على أنهم بلغوا عند الله من المنزلة الرفيعة أن عمل من بعدهم ـ ولو كان مثل الجبل الهائل ـ لا يساوى عملهم ، لأن الصحبة نعمة لا تساويها نعمة .

<sup>(1)</sup> رواه البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود .

ثمَّ ها هو ذا صلوات الله عليه يقول: «اللهَ اللهَ فَ أصحابى ، لا تتخذوهم غرَضا بعدى ، فمن أحبهم فبحبى أحبَّهم ، ومن أبغضهم فببغضى أبغضهم ، ومن آذاهم فقد آذانى ، ومن آذانى فقَدْ آذى الله ، ومن آذى الله ، فيوشك أن يأخذه »(١).

إنه وعيد شديد لأولئك الذين يتخذون أصحاب النبى - عَلَيْكَ - هُوَالِكُ الدُين يتخذون أصحاب النبى - عَلَيْكَ - هدفًا لانتقادهم الحر ، وانتقاصهم اللاذع ، وهل هناك ما هو أشد من غضب الله عليهم .

#### • حكم سب الصحابة:

ومن هذا المنطلق تحدث العلماء في حكم سَبِّ الصحابة أو إهانتهم ، وهذا نموذج من فتاوى بعضهم .

- قال الإمام أحمد : إذا رأيتَ أحدًا يذكر أصحاب رسول الله \_ على الإسلام .
- وقال الإمام إسحاق بن راهويه: من شتم أصحاب النبى \_ مَالِلْتِهِ \_ يُعاقَبُ ويُحْبَس .
- وقال الإمام مالك: من شتم النبَّى عَلِيْنَةٍ قُتِلَ ، ومن سب أصحابه أُدِّبَ .
- وقال القاضى أبو يعلى: الذى عليه الفقهاء فى سبّ الصحابة ، إن كانَ مستجلاً لذلك كفَرَ ، وإن لم يكن مُستَحلاً فَسَقَ .

<sup>(</sup>١) صحيح . رواه الترمذي وأحمد في المسند .

• وقال أبو زرعة الرازى: إذا رأيتَ الرجل ينتقصُ أحداً من أصحاب النبى \_ عَلِيْكِ \_، فاعلم أنه زنديق ، وذلك أن الرسول حق ، والقرآن حق ، وما جاء به حق ، وإنما أدى إلينا ذلك كله الصحابة ، وهؤلاء الزنادقة يريدونَ أن يُجَرِّحُوا شهودنا ليبطلوا الكتابَ والسنة ، فالجرح بهم أوْلَى .

• وقال ابن حجر الهيثمى: اعلم أن الذى عليه أهل السنة والجماعة ، أنه يجب على كل مسلم تزكية جميع الصحابة بإثبات العدالة لهم ، والكف عن الطعن فيهم . فقد أثنى الله سبحانه عليهم في آيات من كتابه منها :

قوله \_ تعالى \_: ﴿ كُنتُم خَيْرَ أُمَّةٍ أَخْرِجَت لَلنَّاسِ ﴾ ، فأثبت سبحانه لهم الخيرية على سائِر الأمم ، ولا شيءَ يعادلُ شهادة الله لهم بذلك ، لأنه تعالى أعلمُ بعباده ، وما انطوَوْا عليْهِ من الخيراتِ وغيرها ، بل لا يعلم ذلك غيره ، فإذا شهدَ \_ تعالى \_ فيهم بأنهم خير الأمم ، وجبَ على كل أحدٍ اعتقاد ذلك والإيمان به ، وإلا كان مكذباً لله تعالى في إخباره ، ولا شك في أن من ارتابَ في حقيقة شيءٍ مما أخبر به الله أو رسوله كان كافراً بإجماع المسلمين .

ومنها قوله تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلَنَاكُم أُمَّةً وَسَطَا لَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ﴾ .

والصحابة \_ رضوان الله عليهم \_ في هذه الآية والتي قبلها هم المشافهون . فانظر إلى كونه تعالى خلقهم عدولاً وخياراً ليكوئوا شهداء على بقية الأمم يوم القيامة ، وحينئذٍ فكيف يستشهد الله تعالى بغير عدول .

• أما الشيخ الإمام ابن تيمية فقد قال: إنَّ من سبَّ أحداً من أصحاب رسول الله \_ عَلَيْكَ \_، من أهل بيته وغيرهم، فقد أطلق الإمام أحمد أنه يُضْربُ ضربًا نكالاً ، وتوقف عن قتله وكفره. وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سألتُ أبى عمن شتم أصحابَ النبى \_ عَلَيْتَ \_: قال: أرى أن يُضْرَب. قلتُ: ألهُ حد؟. فقال: يُضْرب، ما أراهُ على الإسلام.

وقال: سألتُ أبى: مَنِ الرافضة ؟. قال: الذين يشتمونَ أو يَسُبون أبا بكر وعمر ـ رضى الله عنهما ـ.

• وقال إبراهيم بن ميسرة : ما رأيت عمر بن عبد العزيز ضربَ إنساناً قط إلا رجُلُ شَتَم معاوية بن أبي سفيان ، فضربَهُ أسواطاً .

وهناك رسالة لطيفة كتبها العلامة ابن عابدين الحنفى فى حاشيته ، وكلامها قريب من الآراء التى ذكرتُها آنفًا .

#### ● مع رسالة الروضة المستطابة:

ييدو أننى استطردت بعض الشيء في ذكر الآراء التي تحذر من شتم الصحابة رضوان الله عليهم ، بيد أننى تعمدت ذلك ، لأن هناك اتجاهات متعددة تحاول النيل من هذا الدين في شخص أصحاب رسول الله \_ عَيْلِيّةٍ \_ في العصر الذي نعيش فيه ، رغم أن الذين يمثلون هذه الاتجاهات ليسوا إلا حاطبي ليل ، بيحثون عن الغث في كتب التاريخ والسير ، ولا يستطيعون التفرقة بين الأبيض والأسود ، بل لا يفقهون طرق نقد الروايات والأسانيد ، ولا مناهج القدامي في دراساتهم وتواليفهم ، زد على ذلك أنهم ليسوا من أهل الاختصاص البتة .

ولنعد الآن إلى كتابنا: الروضة المستطابة فيمن دُفِنَ بالبقيع من الصحابة ».

إنه كما قلتُ يمكن أن يدخل في « التاريخ الموضوعي » كما بدا لي أن أُطْلِقَ عليه ، لأنه يتكلم عن موضوع واحد ، وهو ذكر الصحابة الذين مَاتوا ودُفِنوا في « البقيع » ، وهذا النوع من المؤلفات يعتمدُ غالباً على المنهج الجمعي ، بمعنى أن يقوم من يؤلف في هذا الجانب بالبحث عن الأسماء التي ماتت ودفنت فِعْلاً في « بقيع الغرقد » في المصادر التي ترجمت لهم ، لكنه لا يغفل الجانب النقدى ، بمعنى أنه قد يجد في بعض المظان أن فلاناً من الصحابة دفن في البقيع ، مع أنه لم يدفن فيه ، أو يقال : لم يُدْفَن في البقيع مع أنه دفن ، وهنا يتدخل المصنف بما معه من أدوات الترجيح ناقداً ومحققاً ، ومثبتاً الصواب .

وعلى هذا المنوال سار مصنف « الروضة المستطابة ».

### •• مع جامع الرسالة :

ولقد قابلتنى بعض العقبات عندما اطلعتُ على هذا المخطوط، فقد لفت نظرى اسم الرسالة التى كانت على الصفحة الأولى «رسالة فيمن دُفِنَ فى البقيع» لكننى فوجئتُ بأن اسم المؤلف ليسَ مُدَونًا عليها، فمضيتُ فى قراءة النص، وفى الصفحة الثانية من المخطوط وجدتُ الاسم الذى ارتضاهُ جامع الرسالة لها، عندما قال: وسميتُه «الروضة المستطابة فيمن دُفِنَ بالبقيع من عندما قال: وسميتُه «الروضة المستطابة فيمن دُفِنَ بالبقيع من الصحابة »، ولكننى انتهيتُ من قراءة المخطوط دونَ أن تكون هناك أدنى إشارة إلى اسم جامعها، وكدتُ أتوقَفُ عن تحقيق

النص ، وذلك بعد طول بحث فى فهارس المخطوطات ، والمطبوعات ، إلَّا أننى قررتُ القيام بتحقيقه لعدة أسباب :

أولها: أن بعضاً من تراثنا المخطوط فقُدت منه أسماء المصنفين، وكثيراً ما نرى فى فهارس المخطوطات « مجهول المؤلف » . رغم جِدَّة البحث، وعظمة الموضوع .

ثانياً: أنَّ هناك مصنفات مخطوطة كاملة في بابها وفي أسماء مصنفيها ، ومع ذلك لا يستطيع المحقق أن يقول شيئاً في مصنف الكتاب لأن المظانَّ قديمها وحديثها لم تترجم له ، ولم تُعرِّف بشخصيته فيبقى كالمجهول ، ومع ذلك ينبغى القيام بتحقيقه لأهمية موضوعه ، وقد قام بمثل هذا العمل شيخ المحققين في عصرنا العلامة المرحوم الأستاذ/محمد أبو الفضل إبراهيم عندما قام بتحقيق كتاب «المحاسن والمساوىء »(1) تأليف إبراهيم بن محمد البيهقى . وقال في مقدمة تحقيقه للكتاب : يضم كتاب .. «المحاسن والمساوىء » طائفة من ضروب الآداب ، وغرر الكلام ... وبذلك اجتمع فيه من رائع الشعر ورصين القول ، وموروث الخبر والحكمة والمثل ، ما لم يجتمع في كتاب ، مع تناسب الأبواب ، وتقسيم الفصول ، وإحكام الوضع ، وجمال التصنيف . ومع طول البحث في كتب السير والتراجم ، وتقصى النفار التاريخ والطبقات ، فإنه لا يعلم شيء عن مؤلف الكتاب ،

<sup>(</sup>۱) طبعة دار المعارف، وقد حققه قبله ونشره الدكتور/فريدُريك شوالى، ووضع له مقدمة باللغة الألمانية، ولم يتوصل كذلك إلى معرفة البيهقى المؤلف.

سوى أن اسمه « إبراهيم بن محمد البيهقى » كما جاء فى المقدمة وصفحة العنوان أ. هـ. ومع ذلك أقدم الرجل على تحقيقه ، والتعليق عليه .

ثالثاً: أننى استطعت \_ بحمد الله وتوفيقه \_ أن استوثِقَ من نص الكتاب بالرجوع إلى المظان التى ترجمت للصحابة الذين اعتمدهم الجامع فى رسالته ، وتبين لى أن أكثرهم مجمع على دفنه بالبقيع ، وقد يكون هذا من أهم الدوافع التى دفعتنى لتحقيقه ، وقد أثبت ذلك فى الحاشية والتعليق .

رابعاً: عرفنا من خلال مقدمة المؤلف أنه كتب كتابه هذا يوم التروية من شهر ذى الحجة سنة خمس وسبعين ومائة وألف ، وهذا دليل على أنه من علماء القرن قبل الماضى ، لكننا أيضاً لم نستطع الوصول إلى اسمه .

وبالطبع فان البحث عن جامع هذه الرسالة سيستمر - باذن الله - ولذا فانى أرجو من الباحثين والمهتمين بشؤون التراث موافاتى بما لديهم من معلومات عن الجامع إذ تيسر ذلك ، لنشير إلى هذا الأمر فى طبعة قادمة للكتاب إن شاء الله .

### • منهج التحقيق :

هذا وقد سرتُ في تحقيق نص الرسالة على النحو التالى: أولاً: نسختُ الرسالة بنفسى، وكتبتها، ورقمتُ أعلامها. ثانياً: قمتُ بضبط الأعلام الوارد ذكرهم في الرسالة. ثالثاً: ذكرت أرقام الآيات القرآنية وقمت بضبطها رابعًا: خرجت الأحاديث النبوية وعلقتُ عليها. خامساً: ذكرت أماكن الترجمة في المظان التي تكلمت عنها سادساً: قمتُ بعمل فهارس متنوعة تفيد قارىء الرسالة.

#### والله من وراء القصد

المحقق عادل عبد المنعم أبو العباس القاهرة ـ بنى مجدول



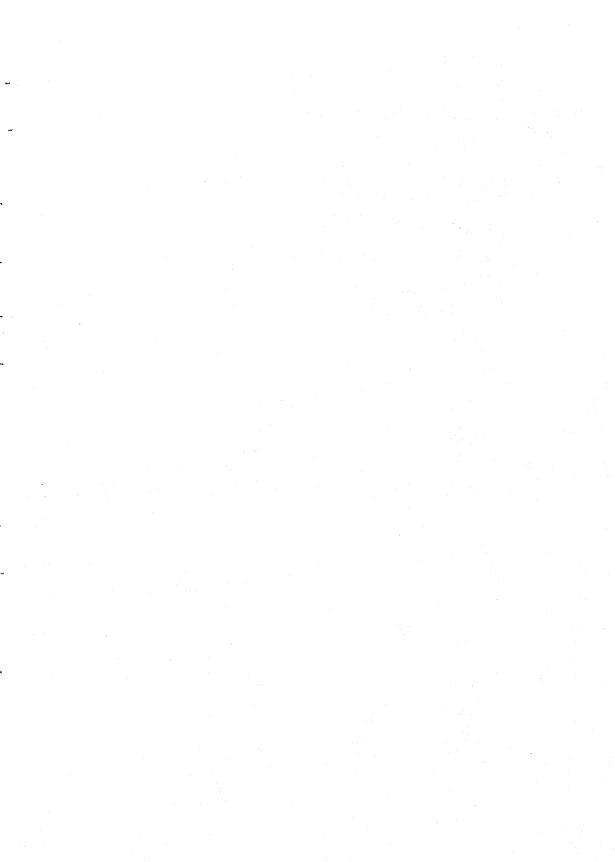

# بسم الله الرحمانِ الرحيم ﴿

الحمدُ لله الذي خَلَعُ (١) على أصْحَابِ نبيهِ خَلْعَ إنْعامِه فَهُمْ على ذلكَ حَامِدُونَ ، وبَيَّن لنَا مَنَازِلُهُم ف ﴿ السَّابِقُونَ السَّابِقُونَ \* أُولِئِكَ المُقَرَّبُونَ ﴾ (١) ، وأزّالَ عن قُلُوبِهِم حِجَابَ الغَفْلةِ فَهُم بيّنَ يَديْهِ مُتَأدِّبُونَ ، ولاطَفَهُم (١) بُودِّهِ وحمَاهُمْ عن صَدِّهِ ﴿ أَلَا إِنَّ أُولِيَاءَ اللهِ لا حَوْف عَلَيْهِم ولا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ (١) .

والصلاةُ والسَّلامُ على سيِّدِنا مُحَمَّدٍ سِرِّهِ المَكْنُونِ وكُنْزِهِ المَخْنُونِ وكُنْزِهِ المَخْزُونِ ( كَانُوا قَلِيلاً مِنَ اللَيْلِ مَا المَخْزُونِ ( ) ، وعلى آلهِ وأصحابهِ الذينَ ﴿ كَانُوا قَلِيلاً مِنَ اللَيْلِ مَا يَشْتَغْفِرُونَ ﴾ (١) .

#### وبعد ...،

فقد سَنَحَ<sup>(۷)</sup> في فكْرى الفاتِرِ أَنْ أَجْمَعَ مَا ذَكَرَهُ أَثِمَةُ الحديث فيمن دُفِنَ بالبقيع الغرقد ، مِنْ أَصْحَابِ المُصْطَفى \_ عَلِيلِللهِ \_ سَواءً كانَ في حالِ وجُودِه أَوْ بَعْدَ انتقالِهُ للدَّارِ الآخِرَةِ ، حَمَلنِي على ذَلِكَ أَنِّي لمَّا ورَدْتُ مَدِينَةَ « حِمْص » رأَيْتُ قبورانيها (۱) يزعمون أهلها وساكنيها أنَّهَا قُبُورُ صَحَابَةٍ كـ « عبد الله بن مَسْعُودٍ » ، و « عَمْرو ابن أُمَيَّة الضمريِّ » ، و غَيْرِهَما رضوان الله تعالى عليْهِم أَجْمَعين .

- (١) خلع هنا بمعنى أنعم وزاد في النعيم .
  - (٢) الواقعة : ١٠ ـ ١١ .
  - (٣) الملاطفة : الملاينة وهدوء الطبع .
    - (٤) آية ٦٢ سورة يونس .
- (٥) هذا التعبير يستعمله كثيراً صاحب الإشارات وغيره من أصحاب العلوم القلبية .
  - (٦) الذاريات: ١٨ ، ١٨ .
    - (٧) خطر وبانُ واتضح .
  - (٨) كذا بالأصل لم ولعله يقصد بها الزائرون لهذه القبور .

مَعَ أَنَّ كُلًّا مِمَّنْ ذُكِرَ إِنَّمَا دُفِنَ بِالبقيعِ ، وكُنْتُ أَقْدِمُ سَاعَةً وأَحْجِمُ (١) أخرى إلى أن كانَت لَيْلَةُ التروية مِن شَهْرِ ذِى الحِجَّة سَنَةَ خمس وسَبْعِينَ ومائةٍ وأَلْف ، بينَمَا أَنَا بَيْنَ النَّائِم واليقْظَانِ إِذْ جَرَى على لَسانى : « الرَّوْضَةُ المستَطَابة فِيمَن جُفِنَ بِالبقيعِ مِنَ على لَسانى : « الرَّوْضَةُ المستَطَابة فِيمَن جُفِنَ بِالبقيعِ مِنَ الصحابة » ، فَعِنْدَمَا نَبَّهْتُ نَفْسِى لذَلِكَ ، وإنْ كنتُ لسْتُ أَهْلاً لِمَا هُنَالِكَ ، وسَمَّيْتُ هذا الجمْعَ بذلك ، مُسْتَعِينًا بالمَوْلَى المَالِك ، لِمَا لَكَ ، وها أَنَا ذَا أَقُول ، ومِنَ اللهِ لا مِنْ غَيْرِهِ أرجو بلوغ المأمول .

لَيُعْلَمَ أُولاً أَنَّ « البقيع » موضِعٌ بالمَدينةِ المُنَوَّرَةِ ، على الحَالِّ فيها أَفْضَل الصلاة والسلام . فيهِ الشَّجَرُ الكثيرُ مِنْ ضُروبِ شُبَّى ، يُقَالُ لهُ : « بقيعُ الغرقد »(٢) لأنَّهُ كانَ نابِتًا فِيهَا ، وهو بالغَيْن المُعْجَمَةِ ، شَجَر عظام ، أو هو العَوْسَجُ إذا عَظُمَ .

واحِدُها: غَرْقَدَة. سُمُّتَى به بقيعُ الغَرْقَد، مَقْبَرَةٍ بالمدينة على سَاكِنِهَا أَفْضَلُ الصلاة والسَّلام، لأنَّهُ كانَ مُنْبِتها. كذا فى القاموس<sup>(٣)</sup>. واللهُ أعلم.

<sup>(</sup>١) أُحْجِمُ : أَمْتَنِعُ وأُمْسِكُ عن فعل ما ارتأيت .

<sup>(</sup>٢) قال ياقوت الحموى في معجم البلدان [ ٤٧٣/١]:

أصل البقيع في اللغة : الموضع الذي فيه أروم الشجر من ضروب شتى ، وبه سُمَى بقيع الغرقد ، والغرقد : كبار العوسج .

والبقيع : هو مُقبرة أهل المدينة ، وهي داخل المدينة . .

قال عمرو بن النعمان يرثى قومه وكانوا قد دخلوا حديقة من حدائقهم فى بعض حروبهم ثم أغلقوا بابها ، ثم اقتتلوا ، فلم يفتح البابُ حتى قتل بعضهم بعضاً : خلت الديارُ فسدت غير مُسودٍ ومنَ العناءِ تفردى بالسؤدد أين اللينَ عَهِدَتُهم فى غبطة بين العقيق إلى بقيع الغرقسه (٣) انظر القاموس المحيط مادة « بَ . قَ . ع » .

وهذا شروع فى المقْصُود، مُسْتَعِينًا بالواحِدِ الأَحَدِ الواجِبِ الوَجِبِ الوَجِبِ الوَجِبِ الوَجِبِ الوَجِبِ الوَجِدِ .

## [ ١ ] إبراهيمُ بن المُصْطَفى \_ عَلِيَّةٍ ـ :

أُمُّهُ « مارية القبطية » \_ رضى الله عنها \_ ، عاشَ ثمانيةَ عَشرَ شَهْراً ، وتُوفَى سنةَ عَشْرٍ مِنَ الهِجْرةِ لعشرِ ليالٍ خلتْ مِن ربيعٍ الأُوَّلِ ، كَانَ مُسْتَرْضَعًا في عَوالي المدينة (١) . ولمَّا ماتَ قال النبي \_ عَلَيْهِ \_ :

« إِنَّ إِبَرَاهِيمَ ابْنَى ، وإِنَّهُ ماتَ فَى الثَّذِي (٢) ، وإِنَّ لَهُ ظِئْرَيْن (٣) يُكُمِّ لان (٤) رضاعَهُ في الجنة »(°) .

[ رواه الإمامُ أحمدُ في مُسْنَدِه ، والإمام مُسْلِم ] .

<sup>(</sup>١) عوالي المدينة : هي القرى التي عند المدينة .

 <sup>(</sup>۲) مات في الثدى : معناهُ مات وهو في سِن رضاع الثدى ، أو في حال تغذيه بلبن
 الثدى .

 <sup>(</sup>٣) الظئر هي المرضِعةُ ولد غَيْرِها . وزوجها ظئر لذلك الرضيع ، فلفظة ظئر تقعُ على
 الأنثى والذكر .

<sup>(</sup>٤) يكمُّلان رضاعة : أي يتمانه سنتين .

<sup>(</sup>٥) صحيح: أخرجه أحمد في المسند [ ١١٢/٣]، ومسلم في كتاب الفضائل باب رحمته عليه السبيان والعيال، وتواضعه، وفضل ذلك [ ١٨٠٨/٤]، وأول الحديث هكذا: عن أنس بن مالك قال: ما رأيتُ أحداً كانَ أرحمَ بالعيالِ من رسول الله عليه عن أنس بن مالك قال: ما رأيتُ أحداً كانَ أرحمَ بالعيالِ من وسول الله عليه الله عن أبراهيم مُسترضعًا له في عوالي المدينة، فكانَ ينطلتُ ونحنُ معَهُ، فيدخلُ البيتَ، وإنهُ ليدُخُنُ، وكان ظِئرُهُ قيناً. فيأخُذُهُ فيقبله، ثمَّ يرجع. قال عمرو: فلما تُوفَى إبراهيم قال رسول الله عمرو: « إنَّ إبراهيم البيع. .... الحديث.

### [ ۲ ] عثمان بن عفان(۱) :

شهيدُ الدار القُرشِيِّ الأُمَوي، ثالِثِ العشرةِ المبشَّرِينَ لهُم بالجنَّةِ، ذو النورَيْنِ الزَّكيتَيْنِ «رُقَيَّة » و « أَمْ كُلْثُوم » بِنتي النبيِّ \_ عَيِّلِيَّةٍ \_ كانَ \_ رَضْيَ اللهُ عَنْهُ \_ يُحيي الليْلَ برَكعَةٍ.

قُتِلَ يومَ الجمعَةِ لثمانٍ عشرة خَلَت مِن ذِى الحجَّةِ سَنةَ خَمسٍ وثلاثين .

ومُدَّةُ خلافِتهِ : اثنتاعشرة سَنة إلَّا أَحَدَ عَشَر يَوْمًا ، وعُمْرُهُ اثنان ومُدَّةُ خلافِتهِ : اثنتاعشرة سَنة لا أَحَدَ عَشَر يَوْمًا ، وعُمْرُهُ اثنان وثمانونَ سَنة (٢) . لهُ من الولدِ تسعة ذكُورِ (٣) وسَبْع إناثِ (٤) . جهَّزَ

<sup>(</sup>۱) ثالث الخلفاء الراشدين ، كانت الملائكة تستحيى منه، له فضائل لا حصر لها . أسد الغابة في معرفة رجال الصحابة [ ٥٨٤/٣ ] والإصابة [ ٢٥٥/٢ ] وتذكرة الحفاظ [ ٨/١] وطبقات القراء [ ٢٩/١ ] وطبقات القراء لابن الجزرى [ ٢٩/١ ] وتاريخ الخلفاء [ ١٤٧ ] ، وهناك دراسه حديثة كتبها الشيخ المرحوم الفاضل / محمد الصادق عرجون ، وهي من أحسن ما كُتبُ عن الخليفة الراشد عثمان بن عفان .

<sup>(</sup>٢) وهذا هو أصح ما قيل في عمره حين قُتِل. قاله العلامة ابن حجر في الإصابة [ ٤٥٩/٤].

<sup>(</sup>٣) وأولاده الذكور التسعة هم :

١ = عبد الله ويُعْرَف بالأَصْغَر : أمه رقية بنت رسول الله = عَلِيْكُ = مات معيراً .

٢ ــ عبد الله الأكبر : أمه فاخته بنت غزوان .

٣ ــ عمرو ، وكان أسنهم وتوفى بِمنِيَّى .

٤ \_ أبَّان : شهد معركة الجمل مع عائشة وله عَقِب.

٥ - خالد . ٦ - عُمَر : وأمهم بنت جندب بن الأزد .

٧ \_ سعيد . ٨ \_ الوليد : وأمهمًا فاطمة بنت الوليد .

٩ عبد الملك : وأمه أم البنين بنت عيينة بن حصين ، وقد مات صغيراً . انظر الرياض النضرة [ ١٣٢/٣] .

<sup>(</sup>٤) بناته \_ رضى الله عنه \_ هن سبع:

جِيْشَ العُسْرةِ وهيَ غزوةُ تبوك<sup>(١)</sup>.

# [٣] سَعْدُ بن أبى وَقَاص القُرشي الزهري، أبو إسحاق(٢):

أَحَدُ العشرةِ المبَشَّرة ، قديمُ الإسلام ، أوَّل من رمَى بِسَهْم في سبيل الله(٣) ، شهِدَ بدراً ، كانَ مجابَ الدعْوةِ ، دعا لهُ الرسُولُ

ا ـ مريم أخت عمرو لأمه . ٢ ـ أم سعيد أخت سعيد لأمه .

٣ \_ عائشة . ٤ \_ أم أبان .

معرو: أمهن رملة بنت شيبة بن ربيعة .

٦ ــ مريم : أمها نائلة بنت الفرافصة .

٧ ــ أم البنين : أمها أم ولد . انظر الرياض النضرة في مناقب العشرة [ ١٣٢/٤ ] .

- (۱) أخرج الترمذي في سننه وأحمدُ في مسنده عن عبد الرحمن بن خباب قال :شهدت النبي \_ عَلَيْ \_ وهو يحث على جيش العُسْرة فقام عثمان بن عفان فقال : يارسُول الله ! عَلَى مائة بعير بأحلاسِهَا وأقتابها في سبيل الله ، ثمَّ حضَّ على الجيش ، فقام عثمان فقال : على مائة بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله . ثمَّ حضَّ على الجيش ، فقام عثمان فقال : يا رسُولَ الله على ثلاثمائة بعير بأحلاسها في سبيل الله ؛ فأنا رأيتُ رسولَ الله \_ عَلَيْ عن المنبر وهو يقول : « ما على عثمان ما عمل بعد هذه . ما على عثمان ما عمل بعد هذه » . ثم جاء عثمان بعد ذلك بألف دينار لأجل المؤن التي لابد للمسافر منها ، ثم جاء بعد ذلك بسبعمائة أوقية من الذهب : وخلاصة القول : أنه \_ رضى الله عنه \_ تولى تجهيز الجيش ، وكفي بذلك فضلاً .
- (٢) أسلمَ وهو ابن سَبْعَ عشرة سنة ، وكانت حياتُه كُلَهُا جهاداً وتضحية . أسد الغابة [ ٣٠/٢ ] وطبقات القراء لابن [ ٣٦٦/٢ ] وطبقات القراء لابن الجزرى [ ٣٠٤/١ ] والنجوم الزاهرة [ ١٤٧/١ ] ونكت الهميان [ ١٥٥ ] وتاريخ الخلفاء [ ٢٠٥ ] .
- (٣) وفى ذلك يقول سعد بن أبى وقاص :

  الآ هَـل أتــــَى رسول اللهِ أنى حميثُ صَحَابتـــى بصدُورِ نـــبُل
  أَذُودُ بها عَدُوهـــــم زيــــاداً بكــل حَزونـةٍ وبكــل سَهـــلِ
  فما يعتــد رام مــن مَعــد بسهـم مَــغ رسول الله قبلــــي

\_ عليه الصلاة والسلامُ \_ بقوله :

« اللهُمَّ أجبْ دَعْوَةَ سَعْدٍ إِذَا دَعَاكَ »(١).

ماتَ في قصرهِ بالعقيقِ ، وحُمِلَ على أَعْنَاقِ الرجالِ ، حتى دُفِنَ بالبَقِيع .

لمَّا حضرتْهُ الوفاةُ دَعَا بِخَلِقِ جُبَّةٍ لهُ مِنْ صُوفٍ فقال : كَفُّنُونِي فَهَا ، فَإِنِّى لقيتُ المُشْرِكِينَ فِيها يوم بَدْرٍ وكُنْتُ أَخْبَؤُها لهذا اليَوْمِ ، وَخُمْرُهُ بِضْعٌ وسَبْعُونَ .

له مِنَ الوَلدِ سبِعَةَ عشر ذكراً (٢) ، وسَبْعَ عشرة أُنْثي (٣) .

أَبْلَى في غزواتِهِ بلاءً حَسَنًا .

= وقد أخرج هذه الأبيات ابن سعد في طبقاته [ ٣/١٠٠ ق ١ ] ، وكذلك كان سعد بن أبي وقاص أوَّلُ من أراقَ دماً في سبيل الله .. الوسائل إلى معرفة الأوائل للسيوطي [ ٨٠ ] .

(١) حديث صحيح . أخرجه الترمذي في صحيحه .

(٢) وهؤلاء الذكور هم:

١ \_ إسحاق الأكبر ، وبه كانَ يُكنَّى ، أمه ابنه شهاب .

٢ ـ عمر ، قَتَلهُ المختار .

٣ ـ محمد ، قتلَهُ الحجاج . وأمهما بنت قيس بن معديكرب .

٤ ـ عامر ، وكان يروى عنه الحديث . ٥ ـ إسحاق الأصغر .

٦ \_ إسماعيل ، أمهم أم عامر بنت عمرو . ٧ \_ إبراهيم .

٨ ـ موسى . ٩ ـ عبد الله وأمه خولة بنت عمرو .

١٠ \_ عبد الله الأصغر . ١١ \_ بجير واسمه عبد الرحمٰن .

١٢ ـ عُمير الأكبر . إ ١٣ ـ عُمَير الأصغر . ١٤ ـ عمرو .

١٥ \_ عمران . ١٦ \_ صالح وأمه ظبية بنت عامر .

١٧ \_ عثمان وأمه أم حجير . انظر الرياض النضرة [ ١١٤/٤ ] .

(٣) وهؤلاء البنات هنَّ :

١ \_ أم الحكم الكبرى شقيقة اسحاق الأكبر .

٢ \_ خفصة . ٣ \_ أم القسم .

## [٤] سَعيدُ بن زيد بن نُفَيْل القُرَشي(١):

أَحَدُ العَشرَةِ المُبَشَّرَة ، تُوفَى فَى أَرْضِهِ بِالعَقيقِ ، وَحُمِلَ على الأَعْنَاقِ حتى دُفِنَ بِالبَقيعِ ، وذَلِكَ سَنةَ حمسين ، وعُمْرُهُ بضعٌ وسبْعُونَ (٢) ، وغَسَّلَهُ عبدُ اللهِ بنُ عُمَر \_ رضيَ اللهُ عَنْهُما \_، وصَلَّى عليْهِ ونزلَ فَى قبرهِ .

كَانَ مُجَابَ الدَّعْوَةِ ، وقِصَّةُ دُعائِهِ على أَرْوَى حينَ ادَّعَتْ عليْهِ أَنهُ غَصَبَ مِنْ أَرْضِهَا مَشْهُورَة (٣) في كُتُبِ الحديثِ .

= ٤ \_ كلثوم وهن شقائق عمر ومحمد . ٥ \_ أم عمران شقيقة إسحاق الأصغر .

۹ ــ أم الزبير . ١٠ ــ أم موسى .

١١ ـ حمنة أخت بجير ، والذي يسمى بعبد الرحمن .

۱۲\_ حمنة الكبرى . ۱۳ ـ أم عمر .

١٤ \_ أم أبونا . ١٥ \_ رملة .

١٦ ـ عمرة وهي العمياء أمها من سبي العرب . ١٧ ـ عائشة .

انظر الرياض النضرة [ ١١٤/١ ] والمعارف لابن قتيبة [ ٢٤٣ ] .

- (۱) من السابقين إلى الإسلام. سير أعلام النبلاء [ ١٢٤/١ ] والاستيعاب [ ٢١٤/٤ ] ومشاهير علماء الأمصار [ ٨ ] والرياض النضرة في مناقب العشرة [ ٢١٤/٤ ] .
  - (٢) في أعيان الأعمار لابن الجوزى ثلاث وسبعون [ صـ ٥٠ ] ٠
- (٣) عن سعيد بن زيد أن أروَى خاصمتُهُ في بعض داره ، فقال : دعوها وإياها ، فإنى سعتُ رسول الله عَلَيْكُ يقول: « من أخذَ شبراً من الأرضِ بغيْرِ حق طوقَهُ في سَبْعِ أرضينَ يوم القيامة » اللهم ان كانت كاذبة فاغم بَصَرها واجعل قبرها في دارها . قال محمد بن زيد : فرأيتُها عمياء تلتمس الجُدُر ، وتقول : أصابتنى دعوة سعيد بن زيد ، فبينا هي تمشى في الدار إذ مرَّت على بئر في الدار فوقعت فيها ، فكانت قبرها . والقصة أخرجها مسلم في كتاب المساقاة . باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها [ ١٢٣١/٣] ، وانظر الرياض النضرة في مناقب العشرة =

## [ ٥ ] عبد الرحمٰن بن عَوْف القُرشي الزُّهري ، ابو مُحَمُّد (٣).

مِنَ المُهَاجِرِينَ الأُوَّلِينِ، أَحَدُ العشرةِ المبَشَّرة ، شُهدَ بَدْراً ، صلى خَلْفَهُ المصْطَفَى \_ عَلِيلَةٍ \_ في سَفَرٍ (٤) ، أَعْتَقَ ثلاثينَ أَلْفًا مِنْ

[ 171/8] =

(١) وهم : ١ \_ عبد الله الأكبر . ٢ \_ عبد الله الأصغر .

٣ \_ إبراهيم الأكبر . ٤ \_ إبراهيم الأصغر . ٥ \_ عمر الأكبر .

٣ \_ عمر الأصغر . ٧ \_ الأستَود . ٨ \_ طلحة . . ٩ \_ محمد .

١٠ \_ حالد . ١١ \_ زيد . ١٢ \_ عبد الرحمن الأكبر .

١٣ \_ عبد الرحمن الأصغر

(٢) وهنَّ : ١ \_ أم الحسن الكبرى . ٢ \_ أم الحسن الصغرى .

٣ \_ أم حبيب الكبرى . ٤ \_ أم حبيب الصغرى .

o \_ أم زيد الكبرى . ٦ \_ أم زيد الصغرى . ٧ \_ عائشة .

٨ \_ عاتكة . ٩ \_ حفصة . ١٠ \_ زينب . ا ١١ \_ أم سلمة .

١٢ \_ أم موسى . ١٣ \_ أم سعيد . ١٤ \_ أم النعمان .

١٥ \_ أم خالد . ١٦ \_ رُجلة . ١٧ \_ أم عبد الحولاء .

١٨ \_ أم صالح . انظر الرياض النضرة [ ١٢٣/٤ ، ١٢٣] .

(٣) وهو أحد كتَّاب الوحى لرسول الله - عَلِيَّةً - تلقيح فهوم أهل الأثر لابن الجوزى [ ١٥٧ ] وسير أعلام النبلاء [ ٦٨/١ – ٩٢ ] وصفة الصفوة [ ٣٤٩/١ ]

والاستيعاب [ ٩٢٥/٣ ] .

(٤) كان ذلك في غزوة تبوك ، فعن المغيرة بن شعبة قال : تخلفتُ مع رسول الله \_ عَلِيَّةً \_ في غزوة تبوك ، فتبرَّز ، وذكرَ وضوءَهُ ، ثمَّ عمدَ الناس وعبد الرحمن ابن عوف يصلى بهم ، فصلى مع الناس الركعة الأخيرة ؛ فلما سَلَّم عبد الرحمن قام رسول الله \_ عَلِيْكِ \_ يتمُّ صلاته ، فلما قضاها أُقبَلَ عليهم وقال : و قد أصبتم وأحسنتم ، يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتِها . أخرجه البخاري ومسلم . وفي رواية : فأراد أن يتأخر ، فأومَى إليه النبي - عَلِيُّهُ - أن يمضى ، فصليتُ أنا والنبي \_ علقه \_ خلفه .

رقٌ العُبُوديَّة (١). كانَ كثير التَّصَدُّقِ.

تُوفَّى سَنَةَ إِحْدَى وثلاثينَ ، وعُمْرهُ خَمْسٌ وسَبْعَون (٢) ، وصلَّى عليْهِ عُثْمَان \_ رضى الله عنه \_، وهو أوْصَى بذلِكَ (٦) له من الولَدِ عِنْرُونَ ذَكراً وثمانِ بنات .

# [ ٦ ] العبَّاس بن عبد المطَّلِب عَمُ المصْطَفى - عَلِيَّةَ - العبَّاس بن عبد المطَّلِب عَمُ المصْطَفى - عَلِيَّةً - الم

كان \_ رَضْنَى اللهُ عَنْهُ \_ يَنْصُرُ النَّبَّى \_ عَلَيْكُ \_ بَعْدَ أَبِي طالب ، كَانَ صَيِّتًا يُسْمَعُ صَوْتُه مِنْ ثمانيةِ أَمِيالٍ . لهُ مِنَ الوَلدِ عَشْرَةُ بنينَ وثلاث بنات (٧).

<sup>(</sup>۱) ذكره ابن الجوزى في صفة الصفوة ، وعنه صاحب الرياض النضرة [ ٩٠/٤ ] باب ذكر تبرره بالعتق . (٢) أعمار الأعيان [ ٥٢ ] .

<sup>(</sup>٣) الرياض النضرة في مناقب العشرة [ ٩٢/٤] .

 <sup>(</sup>٤) وهم: ١ - محمد. ٢ - سالم الأكبر مات قبل الإسلام.

٣ \_ أبو سلمة الفقيه واسمه عبد الله الأصغر . ٤ \_ إبراهيم .

٩ \_ عمر . ١٠ \_ عروة الأكبر . ١١ \_ سالم الأصغر .

١٩ \_ بلال . ٢٠ \_ عثمان .

<sup>(</sup>٥) وهنَّ: ١ ـ أم القسم، ولدت في الجاهلية . ٢ ـ حميدة . ٣ ـ أمة الرحمن الصغرى . ٤ ـ جويرية . ٥ ـ أم يحيى . ٦ ـ مريم . ٧ ـ أمية . ٨ ـ أمة الرحمن الكبرى . انظر المعارف لابن قتيبة [ ٢٣٧ ] والرياض النضرة [ ٤/٤ ، ٩٠ ] .

<sup>(</sup>٦) عَمُّ النبي \_ عَلَيْهُ \_ سير أعلام النبلاء [ ٧٨/٢٠ ، ١٠٣ ] ، ونكت الهميان [ ١٧٥ ] وصفة الصفوة [ ٥٠٦/١ ] وتلقيح فهوم أهل الأثر [ ١٣٦ ] .

<sup>(</sup>٥) أنظر المعارف لابن قتيبة [ ١١٨ ] باب ذكر أعمام النبي – عَلِيْكُ – وعماته .

تُوفَي يومَ الجمعة لاثنَتْي عشرةَ ليلةٍ خلَتْ مِنْ رَجَب ، وعمْرُهُ ثمان وثمانونَ سنَة (١) ، وصلَّى عليْه عُثْمانُ \_ رضى اللهُ عَنْهُ \_، ودخَلَ قَبْرُهُ ابنه عبدُ اللهِ بن عبَّاسِ رَضَى اللهُ عَنْهُمَا .

## [٧] عُثمانُ بنُ مَظْعُون القُرَشي ابُو السائِبِ :

مِنَ المُهَاجِرِينَ الأُوَّلِينَ ، شَهِدَ بَدْراً ، أُوَّلُ رجُلٍ ماتَ مِنَ المُهَاجِرِينَ بالمدينةِ (٢) ، وأوَّلُ مَنْ دُفِنَ بالبقيع ِ .

حَرَّمَ الخَمْرَ على نفسِهِ في الجاهلية ،أُنَّحُو المُصْطَفَى \_ عَلَيْكُ \_ مِنَ الرضاعة .

قَبَّلَهُ النَّبِّي \_ عَلِيْكِ \_ وَهُوَ مِيِّتٌ ، ودمُوعُهُ تَسْقُطُ على خَدِّ عِبْانَ (٣)، ماتَ بَعْدَ رُجُوعِهِ مِنْ بَدِّرٍ في السنَةِ الثانيةِ مِنَ الهجْرَةِ .

## [ ٨ ] عبد الله بن مسعود الهَدائي، أبو عبد الرحمُن '' :

أَسلَمَ قديماً عَمَرَ بن الخطَّابِ بزمان ، وهُوَ رَابِعُ أَربِعةٍ في الإِسْلاَمِ ، شَهِدَ بدْرًا ، هَاجَرَ إلى الحَبَشَةِ مَعَ مَنْ هَاجَرَ ، وهاجَرَ

<sup>(</sup>١) كذا في أعمار الأعيان [ ٧٤ ] .

<sup>(</sup>٢) المعارف لابن قتيبة [ ٤٢٢ ] .

<sup>(</sup>٣) أسد الغابة (٣ /٩٩٥ – ٦٠٠)

<sup>(</sup>٤) صاحب رسول الله \_ عَلَيْهُ \_ وحادمه ، من نبلاء الفقهاء المقرئين ، ومن أهل التحرى فى الآداء ، فكان يزجر تلامذته عن التهاون فى ضبط الألفاظ . أسد الغابة [ ٣٨٤/٣] والإصابة [ ٣٦٠/٢] وتذكرة الحفاظ [ ١ / ٣٣] وطبقات القراء للذهبى [ ٣٣/١] والنجوم الزاهرة [ ٨٩/١] ، والاستيعاب [ ٤ /٩٨٧] وطبقات الحفاظ للسيوطى [ ٥ ] .

إلى المَدِينَةِ ، وصَلَّى إلى القِبْلَتَيْن .

كَانَ مَشْهُورًا بِأَنَّهُ صَاحِبُ رَسُولِ اللهِ \_ عَلَيْكِ \_، وسواكَه ونَعْلَيْهِ وَطَهُورِهِ فَى السَّفَرِ ، وقال \_ عَلَيْكِ \_ :

« رَضِيتُ الْأُمَّتِي مَا رَضِيَ لَهَا ابنُ أُمَّ عَبْدٍ ، وَسَخِطَتُ لَمَا مَا سَخِطَ لَمَا ابنَ أُمَّ عبد »(١).

مات سنة ثِنْتَينِ وثَلاثينَ ، ودُفِنَ بالبَقيعِ لَيْلَةَ أَوْصَى بذلِكَ إلى الزَّبيرُ بن العوام ، وعُمْرُهُ بِضْعٌ وسِتُّونَ سَنةً (٢).

# [ ٩ ] الحسنُ بنُ على ، سِبْط المصْطفَى - عَلِيَّةٍ - ورَيْحَانَتُه (٣):

ولدَثْهُ أُمُّهُ فَاطِمَةُ الزهراء \_ رضى الله عنها \_ فى نِصْفِ رَمضَانَ ، سَنَةَ ثلاث ، وعَقَ عَنْهُ جَدُّهُ \_ عَلِيْكُ \_ بكَبْش ، وحَلَق رأسَهُ ، وتصدَّقَ بِزِنَتهِ (٤) فضةً . تركَ الخلافَة ونزل عَنْهَا لَمُعَاوِيَةَ \_ رَضَي اللهُ عنه \_ صَوْنًا لِلدِّماء .

<sup>(</sup>۱) صحيح . أخرجه أحمد في المسند [ ١١٤/٣ ] والسيوطى في الجامع الكبير المعروف بجمع الجوامع .

<sup>(</sup>٢) حددًهُ ابن الجوزى في أعمار الأعيان بثلاث وستين سنة . انظره [ ٤١ ] .

<sup>(</sup>٣) كَانَ أَشْبَهُ الناس بجده المصطفى - عَلَيْهُ -، وقدجاء فى الصحيح أنَّ أبا بكر الصديق كان يحمله على كتفه وهو غلامٌ صغير ويمشى به وهو يقول:

بأبي شبية بالنبى لست شبيها بسعلى سير أعلام النبلاء [ ٢٧٨/٣] والاستيعاب [ ٣٨٣/١] وتقريب التهذيب [ ١٦٨/١] والكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة للذهبي [ ٢٢٤/١] ومروج الذهب للمسعودي [٢٥/١] والتنبية والإشراف للمسعودي [٣٠٠] والمعارف لابن قتيبة [ ٢١٠] .

<sup>(</sup>٤) في الأصل بزينته والصوابُ ما أثبتُه .

ماتَ مَسْمُومًا (١) سَنَةَ تِسْعِ وأَرْبَعِينَ (٢)، وعمْرُه سِتَّةٌ وأربعونَ سَنَة . فَضَلُهُ مشهُورٌ .

## [ ١٠ ] عَبْدُ اللهِ بِنُ أَبِي بِكُرِ الصِّدِيقِ - رَضِيَى اللهُ عَنْهُمَا (٣).

شَهِدَ غزوةَ الطَائِفِ فَرُمِي بِسَهُم (١) ، فَدَمُل جُرْحُهُ ، ثمَّ انْتَقَضَ عليه فماتَ أُوَّلَ خلافَةِ أَبِيهِ في شَوَّالَ سَنَةَ أَحَدَ عَشَر ، أَسْلَمَ قَديمًا ، وصلَّى عَلَيْهِ أَبُوهُ ، نزَلَ في قَبْرِهِ عُمرُ ، وطَلْحَة ، وعَبْدُ الرَّحَمْنُ أَنحُوهُ – رضى الله تعالى عَنْهُم – (٥) .

<sup>(</sup>۱) يكادالمؤرخون لسيرة الحسن بن على يُجْمعُونَ على أن امر أَتُهُ جعدة بنت الأشعث بن قيس هي التي سقتُهُ السُّم بإيعاز من معاوية ، فقد جاء في مروج الذهب للمسعودي [ ٢٧٦/٢ ] أن معاوية بعث إلى جعدة \_ زوج الحسن \_: إنك إن اختلت في قتل الحسن وجهتُ إليك بمائة ألف درهم ، وزوجتُك مِن يزيد . فكان ذلك الذي بعثها على سمه ، فلما مات الحسن وَفِّي لها معاوية بالمال ، وأرسل إليها : إنا نجبُ حياة يزيد ، ولولا ذلك لوفينا لك بتزويجه، وفي ذلك يقول شاعر من شيعة على رضي الله عنه :

سَأْسُّ فَكُم لِكَ مِن سَلْوَةٍ تُفَسِرُجُ عَسَنَكَ غَلِيسَلَ الْحَزَنُ بِمَوْتِ النِبِي وَقَسَلِ السَوَصِّى وقتسل الحسيسنِ وسمّ الحسن

<sup>(</sup>٣)، أمه وأم أسماء بنت أبى بكر واحدة ، وهى امرأة من بنى عامر بن لؤى . كان إسلامه قديمًا ، لم يُسْمَع له بمشهد إلا شهوده الفتح والطائف وحنيناً . الاستيعاب [ ٨٧٤/٣ ] والمعارف لابن قيبة [ ١٧٢ ] .

<sup>(</sup>٤) رماه به أبو محجَن الثقفي على ما ذكره الواقدى . الاستيعاب [  $\Lambda V \, \xi / T$  ] .

<sup>(</sup>٥) الاستيعاب [ ٨٧٥/٣].

## [ ١١] أُبَي بن كعب الأنصاري، أبو المنْذِر (١):

أَوْرَأُ الصَّحَابَةِ لَكِتَابِ اللهِ بِشَهَادَةِ المصْطَفَى \_ عَلِيْكُ \_ .

كَانَ يَكْتُبُ الوَحْيَ إِلَى (٢) رَسُولِ الله \_ عَلَيْكُ \_ .

رَوَى الْإِمَامُ البُخَارِيُّ في صَحِيحِهِ أَنَّ رَسُولَ الله \_ عَلَيْتُهُ \_ قال

« إِنَّ اللهَ أَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأً عَلَيْكَ القُرْآنَ » وفي رواية :

« لَمْ يَكُنِ الذِّينَ كَفُرُوا » .

قال: وسَمَّانِي لكَ.

قال ﴿ نَعَمْ ﴾ ، فَبكى(<sup>٤)</sup> .

وهَذِهِ مَنْقَبَةٌ عظيمة لا تُعْرَفُ لغَيْرِهِ مِنَ الصَّحَابَةِ .

مَاتَ فَى خِلاَفَةِ الْفَارُوقِ (٥) \_ رضَيَ اللهُ عَنْهُ \_ سنة تِسْعَ عَشْرَةَ .

(۱) أستاذ ابن عباس ، وأبي هريرة ، وعبد الله بن السائب ، وغيرهم ، أحذوا عنه قراءة القرآن ، فضائله لا تُحصَى ، ومناقبه لا تُعَد . المعارف [ ۲٦١ ] ومشاهير علماء الأمصار [ ۲۲ ] والاستيعاب [ ٤٧/١ ] وأسد الغابة [ ٢١/١ ] وتذكرة الحفاظ [ ٢٦/١ ] وسير أعلام النبلاء [ ٣٨٩/١ ] والكاشف [ ٩٨/١ ] وطبقات الحفاظ للسيوطي [ ٥ ] ومعرفة القراء الكبار للذهبي [ ٢٨ ] .

(٢) إُشَارة إلى قوله \_ عَلَيْكُ \_: « أَقَرَوْهِم أَبَي بن كعب » . أخرجه الترمذى ف المناقب . باب مناقب أهل البيت ،والحديث رقم [ ٣٧٩٣ ] ، وابن ماجة ف المقدمة حديث [ ١٥٤ ] .

رس كذا بالأصل ، ولعلها « لِرَسول » .

(٤) أخرجه البخارى فى المناقب. باب مناقب أَبَى ٠حديث [ ٤٩٥٩ ، ٤٩٦٠ ، ٤٩٦٠ ، ١٣٠٤ ] وفى التفسير باب سورة لم يكن، ومسلم فى صلاة المسافرين. باب استحباب قراءة القرآن على أهل الفضل [ ٢١٢٥/٤ ] وأحمد فى المسند [ ٣٧٩٠ ، ١٣٠ ] والترمذى فى المناقب حديث [ ٣٧٩٠ ].

(٥) وعليه أكثر المؤرخين ، لأن على بن المدينى قال : مات العبّاس ، وأبو سفيان بن
 حرب ، وأبى بن كعب قريبا بعضهم من بعض فى صدر خلافة عثمان ــ رضى الله =

## [ ١٢] أُسَيْد بنِ حُضَيْر -بالتصْغِيرِ فِيهِمَا - الأَنْصَارِي(١):

شَهِدَ بَدْراً ، كَانَ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ صَوْتًا بالقرآنِ<sup>(٢)</sup>. كانَ أَبُو بكْرٍ الصِّدِيقُ يُكْرِمْهُ ، ولا يُقَدِّمُ عَلَيْهِ أَحَداً ويَقُولُ : إِنَّهُ لا خلافَ عِنْدَهُ .

مَاتَ سَنَةَ عِشْرِينَ ، وحَمَل سَرِيَرهُ عُمَرُ \_ رضْى اللهُ عَنْهُ \_ حتَّى وَضَعَهُ بِالبقيع ، وصَلَّى عليْهِ ، وكَانَ أَوْصَاهُ في دَيْنَهِ ، فَوَفَّى ذلك لَهُ مِنْ ثَمَنِ نَخْلِهِ .

# [ ١٣] أُسَامَةُ بنُ زَيْد بن حَارِثَة ، الحِبُّ بنُ الحِبُّ ، الحِبُّ ، الحِبُّ ، أبو مَحَمَّد (٤) :

أُمُّهُ بَرَكَةَ ، أُمَّ أَيْمَنِ الحبشيَةِ ، أُمَةُ المصطفى \_ عَلِيلَةٍ \_ .

مَاتَ سَنَةَ ثَمَانٍ وَخَمْسِينَ بالجرف<sup>(٥)</sup>، وحُمِلَ إلَى المَدِينَةِ ، ودُفِنَ بالبقيع .

<sup>=</sup> عنه . كذا في الاستيعاب [ ٦٩/١ ] والأصوب ما ذكره المصنف .

<sup>(</sup>۱) أحد العقلاء الكَمَلَة ، من أهل الرأى ، آخى رسولُ الله \_ عَلَيْكُ \_ بينَهُ وبينَ زيد ابن حارثة ، كما أنه كان شجاعاً ، له مواقفه المشرفة . الاستيعاب [ ٩٢/١] والإصابة .

<sup>(</sup>٢) إشارة إلى حديث استماع الملائكة قراءته حين نفرت فرسه وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>٣) , وبعد دفنه بالبقيع نظر عمر فى وصيته ، فوجدَ عليْهِ أربعة آلافِ دينار ، فباع نخله أربع سنين بأربعة آلاف ، وقضى دَيْنَهُ . الاستيعاب [ ٩٤/١ ] وفى الإصابة أنه باع نخله ثلاث سنين .

<sup>(</sup>٤) كان هو وأبوه زيد من أحبُّ الناس إلى قلب النبى \_ عليه الصلاة والسلام \_، ومواقفه وهو حدَثُّ تدلُّ على بطولته التى دفعت رسولَ الله \_ عَلَيْكُم \_ أن يختاره ليكون قائداً لجيوش المسلمين وهو ابن ثمان عشرة سنة ، وبعد وفاة النبى \_ عَلَيْكُم \_ سكن وادى القُرَى ، ثمُّ عاد إلى المدينة . الاستيعاب [ ٧٥/١ ] وتقريب التهذيب [ ٧٥/١ ] والكاشف [ ١٠٤/١ ] .

<sup>(</sup>٥) وذلك في خلافة معاوية بن أبي سفيان رضوان الله ِ عليهِ .

#### قال \_ عَلَيْكُم \_ :

« إِنَّ أَسَامَةَ لَأَحَبُّ الناسِ إليَّ ، وإنِّى لأَرْجُو أَنْ يكُونَ مِنْ صَالحِيكُم ، فَاسْتَوصُوا بهِ خَيْراً »(١) .

كَانَ عَمْرَ ــ رَضِي اللهُ عَنْهُ ــ يُعْطِيهِ زِيَادَة عَمَّا يُعْطَى ابنهُ عَبْدِ اللهِ عَلَيْكِ ــ . اللهِ عَلَيْكِ ــ .

# [ ١٤] أوْسُ بن ثَابِتُ بن المنْذِر الأَنْصَارى (")، أخو حسان شاعِرُ المصطفى :

شَهِدَ غزوةَ بَدْر ، قِيلَ : والمشاهِد كُلَّها (٤). تَوفَّى في خِلاَفَةِ عثمانَ بن عفان رَضي اللهُ عنه .

## [ ١٥] أُوْس بن خَوَلى بن عبد اللهِ الأنْصَارِي(٥):

(١) جمع الجوامع للسيوطى مسند أسامه بن زيد . الطبعة المصورة عن المخطوط الكائن بدار الكتب المصرية .

(٢) كان يعطيه خمسة آلاف ، ويعطى ابنه ألفَيْنَ ، فقال ابن عمر : فضَّلت على أسامة وقد شهدتُ مالمٌ يشهد ؟ فقال عمر : إنَّ أسامة كانَ أحبُّ إلى رسولِ الله - عَلَيْكَ - من أبيك . انظر الاستيعاب منك ، وأبوهُ أحبُّ إلى رسول الله - عَلِيْكَ - من أبيك . انظر الاستيعاب 1 / ٢٧٦/١ .

(٣) الاستيعاب [ ١١٧/١].

(٤) الصواب أنه لم يشهد المشاهِدَ كلها ، فقد قال عبد الله بن محمد بن عمارة الأنصارى : أنه قُتِلَ يومَ أُحُدِ شهيدًا ، ولم يقل إنه مات فى خلافة عثمان إلا الواقدى ، وقد قال ابن سيد الناس : زعم الواقدى أن أوس بن ثابت مات فى خلافة عثمان . كما أن ابن عبد البر ذكر اسمه فى شهداء غزوة أحد ورجحه انظر الدرر فى اختصار المغازى والسير لابن عبد البر [ ١٥٥] باب تسمية من استشهد من الأنصار يوم أحد .

(٥) الحزرجى ، من الصحابة الكُمَّل ، آخى رسُول الله – عَلِيْلَةً – بينَهُ وبين شُجَاع بن وهب الأسدى ، ولما قُبِضَ رسُولُ الله ِ عَلِيْلَةً – وأرادوا غسله حضرت الأنصار فنادت على الباب : الله الله ! فإنا أخوالُه فليحضر بعضنا ، فقيل لهم : اجتمعوا على = شَهِدَ غَزْوَةً بَدْرٍ ، والمشاهِدَ كُلَّهَا . يُقَالُ : إِنَّهُ حَضَرَ غُسْلَ رَسُولِ الله \_ عَيْضًا \_ ودَفْنَهُ .

تُوفِي زَمَنَ خَلَافَةٍ عُثْمَانَ بِن عَفَّانَ رَضِيَي اللهُ عَنْهُ .

# [ ١٦] أسعدُ بن زُرَارَة الأنْصَارِي، أبو أَمَامَة (١٠)

شَهِدَ بيعَةَ العَقَبَةِ الْأُولَى ، وكَانَتْ في سِتة نَفر(٢) ، أو سَبَعَةٍ :

والعقبة الثَّانِيَة ، وكانت في اثني عشر<sup>(٣)</sup> . وكانت في سبعين <sup>(٤)</sup> .

<sup>=</sup> رجل منكم ، فأَجْمَعُوا على أوس بن خَوَلى ، فدَخَلَ فحضَرَ غُسُلَ رسول الله - عَلِيْكُ - وَدَفْنَهُ مَعَ أَهْلِ بيته . انظر الاستيعاب [ ١١٨/١ ] .

<sup>(</sup>۱) غلبت عليْهِ كنيته واشتُهِرَ بها ، وهو أول مدفون بالبقيع كذلك كانت الأنصار تقول ، وأما المهاجرون فقالوا : أول من دُفِنَ بالبقيع عثمان بن مظعون . الاستيعاب [ ٨٠/١ ] .

<sup>(</sup>٢) وهم: ١ ـ أسعد بن زرارة . ٢ ـ وعوف بن الحارث بن رفاعة وهو ابن عفراء . ٣ ـ و وقطبة بن عامر بن كديدة . ٥ ـ و عقبة بن عامر بن نابي .

٦ – وجابر بن عبد الله بن رئاب . انظر الدرر في اختصار المغازي والسير [ ٦٧ ] .

<sup>(</sup>٣) وهم الخمسة السابقون في بيعة العقبة الأولى و لم يكن فيهم جابر بن عبد الله ، وأمًّا السبعة الذين هم تتمة الاثنى عشر فهم :

١ ــ معاذ بن الحارث بن رفاعة . ٢ ــ وذكوان بن عبد قيس الزرق .

٣ ــ وعبادة بن الصامت . ٤ ــ ويزيد بن ثعلبة البَلَسوى .

٥ - والعباس بن عبادة بن نَضْلَة .
 ٢ - وأبو الهيثم بن التيهان .
 ٧ - وعُويْم بن ساعدة .

<sup>(</sup>٤) انظرأسمائهم في الدرر لابن عبد البر [ ٧٢ ، ٧٣ ، ٤٧ ] ، وابن هشام [ ٩٧/٢ ] . وابن حزم [ ١٦٧/١ ] والبداية والنهاية لابن كثير [ ١٦٦/٣ ] .

كَانَ مِنَ النُّقَبَاءِ في العَقَبةِ الثَّالِثَة . والنُّقَبَاء اثْنَا عشر (١). مَاتَ في أُوَائِل السَّنَة الثانِية قَبْلَ غَزْوَةِ بدر .

#### [ ١٧ ] الأرقَمْ بن أبي الأرقَم عَبْدِ مَنَاف القُرَشي (١) :

سَابِعُ سَبْعَةٍ مِمَّنِ أَسْلَمَ ، كَانَ المصْطَفَى - عَيَّلِهِ - مُسْتَخْفِياً في دارِهِ من قُريشٍ بِمَكَّةً (٣) يَدْعو النَّاسَ فِيهَا إلى الإسْلاَمِ ، شَهِدَ غَزْوَةَ بَدْرِ .

توفَّى يَوْمَ مَوْتِ أَبِي بَكرٍ<sup>(٤)</sup> \_ رَضْيَ اللهُ تَعالَى عَنْهُ \_ كَانَ قَديمَ الإسْلاَمِ .

#### [ ١٨ ] جَابِر بن عبد اللهِ، أبو عَبْدِ الرحْمَانِ (٥٠):

شَهِدَ بَيْعَةَ العَقَبةِ الثانية مَعَ أَبيه وهو صَغيرٌ ، وشَهِدَ المشاهد كُلَّهَا مَعَ رَسُولِ الله \_ عَلِيلًة \_ إلاَّ غَزْوَة بَدْرٍ ، وَهُوَ مِنَ المَكْثِرِين من رواية الحَدِيثِ ، كُفَّ بَصَرُه في آخِرٍ عُمْرِهِ .

٣ \_ وعبد الله بن رواحة . ٤ \_ ورافع بن مالك .

ه ــ والبراء بن معرور . ﴿ ٦ ــ وعبد الله بن عمرو بن حرام .

V = 0 وسعد بن عبادة . A = 0 المنذر بن عمرو بن خنيس .

٩ \_ وعبادة بن الصامت . ١٠ \_ واسيد بن حُضَيْر .

١١ \_ وسعد بن خيْثمة بن الحارث . ١٢ \_ ورفاعة بن عبد المنذر .

(٢) كان من المهاجرين الأوَّلين ، قديم الإسلام . سير أعلام النبلاء [ ٢٠٠/٢ ] والطبقات الكبرى [ ٢٤٢/٣ ] ، وتلقيح علوم أهل الأثر [ ١٣١/١ ] والاستيعاب [ ١٣١/١ ] .

(٣) كانت دار الأرقم بن أبى الأرقم بمكة على الصفا ، أسلم فيها جماعة وصل عددهم إلى أربعين ، وكان آخرهم إسلاماً فيها عمر بن الخطاب ــ رضى الله عنه ــ.

(٤) انظر في ذلك الاستيعاب [ ١٣٢/١ ] ، وأعمار الأعيان لابن الجوزي [ ٦٣ ] :

(٥) العالم الفقيه الحافظ ، مفتى المدينة في زمانه ، حمل عن النبي \_ عَلِيْكُ \_ علما كثيراً =

<sup>(</sup>١) وهم: ١ - أسعد بن زرارة . ٢ - وسعد بن الربيع .

ماتَ سنةَ أربَع وسبعينَ (١) وعمْرُهُ بِضْعٌ وسبعون ، وصلَّى عليْهِ إِبَّان بن عُشْمان بن عَفَّان ، وكَانَ أمِير المَدِينة .

#### [ ١٩] جَبَّار بن صَخْر الأنْصَاري (١):

كَانَ أَحَد السَّبْعِينَ لَيْلَةَ بَيْعَةِ العَقَبةِ الثَّالِئَة ، شَهِدَ غَزْوَةَ بَدْرٍ وما بَعْدَهَا مِنَ المشاهِدِ ، توفَّى سنةَ ثلاثينَ في خلافَةِ عُثْمان .

#### [ ٢٠] جُبَيْر بن مُطْعِم القُرشي أبو مُحَمَّد (٣) :

كَانَ مِنْ عُلَمَاءِ قُرَيْش ، أَسْلَمَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ ، وهو أُوَّلُ مَنْ لِبِسَ الطَيْلَسَانِ بالمَدِينةِ (٤)

<sup>=</sup> نافعاً ، أسد الغابة [ ٣٠٧/١ ] والإصابة [ ٢١٤/١ ] وتذكرة الحفاظ [ ٤٣/١ ] والنجوم الزاهرة [ ١٩٨١ ] ونكت الهميان [ ١٣٢ ] والاستيعاب [ ٢١٩/١ ] ، وقد اختُلِفَ في كنيته ، والأكثر على أنه أبو عبد الله .

<sup>(</sup>٢) كانَ أحد السبعين ليلة العقبة الثالثة ، وآخى رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ بينه وبين المقداد ابن الأُسْوَد ، روى عنه شرحبيل بن سعد . قال عنه ابن إسحاق : كان جبّار بن صخر خارصًا أى جائِعًا بعد عبد الله بن رواحة . الاستيعاب [ ٢٢٨/١ ] والدررْ

في اختصار المغازي والسير [ ٧٣ ] .

<sup>(</sup>٣) صحابی ، عارف بالأنساب ، ویکنی أیضاً بأیی نافع ، له ستون حدیثا فی الکتب الستة اتفق البخاری ومسلم علی ستة منها وانفرد کل منهما بحدیث . المعارف [ ٥٩٠٠] والاستیعاب [ ٢٣٢/١] ، وجمهرة أنساب العرب [ ١١٦/١] ، ونسب قریش [ ٢٠٨٠] والکاشف [ ١١٨٠/١] .

<sup>(</sup>٤) الطيلسان : ضرب من الأوشحة يلبس على الكتف خالٍ من التفصيل والخياطة أو هو ما يعرف بالعامية المصرية بالشال . انظر المعجم الوسيط مادة ط . ل. س .

مَاتَ سَنَةَ سَبْعٍ وَخَمْسِين<sup>(١)</sup> في خِلاَفةِ مُعَاوِيةَ ــ رَضْيَ اللهُ عَنْهُ ـ .

#### [٢١] الحَارِثُ بنُ خُزَيْمَةَ ، أبو بِشْر (٢) :

شَهِدَ غَزْوَةَ بَدْرٍ ومَا بَعْدَهَا مِن الغزوات مَعَ النَّبَى \_ عَلَيْكُ \_ . مَاتَ بالمُدينَةِ سَنَةَ أَرْبَعِينَ (٣) أوَّل خلافةِ بُعَاوِيَةً رضْيَ اللهُ تعالَى عَنْهُ .

# [ ۲۲ ] حَكيم بن حِزَام بن خُويْلِدِ (١) ابن أخى خَدِيجَة زَوْجُ المصْطَفَى ـ عَلِيَةٍ ـ:

دَخَلَتْ أُمَّهُ الكَعْبَةَ وَهِيَ حاملٌ بِهِ ، فأَخَذَهَا الطَّلْقُ ، فَوَلَدْتُهُ فِيهَا ، أَسْلَمَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ ، عاشَ في الجاهلية ستين سَنة ، وفي الإسلام ستين سنة ..

كَانَ يَصْنَعُ المعرُوف في الجاهليَّة ، وكذلِكَ في الإِسلام .

وَقَفَ بِعَرَفَةَ وَمَعَهُ مَائَةُ رقيق بأطُواقِ الفِضَّة ، مَنْقُوشٌ عَلَيْهَا « عُتَقَاءُ اللهِ عَنْ حكيم بن حِزَام » ، وأهدَى يومئذٍ ألف شاة ، كانَ جَوَاداً .

<sup>(</sup>۱) فى الكاشف [ ۱۸۰/۱ ] أنه مات سنة ٥٩ هـ ، وفى تقريب التهذيب [ ١٢٦/١ ] سنة ٥٨ أو ٥٩ هـ .

 <sup>(</sup>٢) كذا في الأصل الحارث بن خُزيْمة ، والصوابُ ابنُ خَزْمة . الاستيعاب [ ٢٣٣/١ ]
 والإكال [ ٤٤٤/٢ ، ٤٤٥ ] .

<sup>(</sup>٣) وهُو ابنُ ٦٧ سَنَة . أعمار الأعيان [ ص ٥٥ ] .

<sup>(</sup>٤) من عقلاء قريش وأشرافها ، ومن المؤلفة الذين حسن إسلامهم ، كان عالِماً بالأنساب . الكاشف [ ٢٤٨/١ ] وتقريب التهذيب [ ١٩٤/١ ] ونسب قريش [ ٣١٠ ] وسير أعلام النبلاء [ ٣٤٠ ] ، والمعارف [ ٣١١ ] والاستيعاب [ ٢٣٣ ] وأعمار الأعيان [ ٩٥ ] .

<sup>(</sup>٥) القصة في الاستيعاب [ ٣٦٤/١ ] ، وسييرَ أعلام النبلاء [ ٤٧/٣ ] .

#### توفقً سَنَة أَرْبَع، وَخَمْسِينَ (١) ، كُفَّ بَصَرُهُ قَبْلَ مَوْتِهِ . [ ٢٣ ] حَسَّانُ بِن ثابِتِ الأَنْصَارِى الشَّاعِرِ ، أبو الوليد(٢):

مُؤيَّدٌ فَى شِعْرِهِ بُرُوحِ القُدُس . قال رَسَولُ اللهِ \_ عَيْلِلْهِ \_ : « يَا حَسَّانَ ! ، أَجِبْ عَنْ رَسُولِ اللهِ ، اللهُمَّ أَيَّدُهُ بُرُوحِ ِ القُدُسْ ﴾(١) .

عاشَ فى الجَاهِليَّةِ ستينَ سنَةَ وفي الإسْلاَمِ ستينَ سَنَة ، وعُمْرهُ مائةٌ وعشرون ، وكذا أبوهُ ، وجَدُّهُ ، وأَبُو جَدُّهِ ، ولا يُعْرَفُ أَرْبَعَةٌ تَنَاسَلُوا وتَسَاوَتْ أَعْمَارُهُم هَذَا القَدْرِ سُواهُمْ (٤).

مَاتَ سَنَةَ أَرْبَعِ وَخَمْسِينَ أَيَّامَ خِلافَةِ مُعَاوِيَةً ــ رَضَيَ اللهُ عَنْهُ ــ.

<sup>(</sup>۱) وقيل : بعدها كذا في تقريب التهذيب [ ١٩٤/١ ] ، لكنهم اتفقوا على أنه مات وهو ابن ١٢٠ سنة .

<sup>(</sup>٢) اسمه كاملا: حسان بن ثابت بن المنذر بن حِرَام الأنصارى ، شاعر الرسول ، مشهور بدفاعه عن رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ الاستيعاب [ ٣٤١/١] وسير أعلام النبلاء [ ٢١٦/١ ، ٣٢٥] والكاشف [ ٢١٦/١] وفيه أنه لم يشهد مشهداً ، كان لُسنًا شجاعاً أصابته علة فجبن . وهناك دراسات أكاديمية حديثة عن حياة حسان وشعره منها حسان بن ثابت شاعر الرسول . سلسلة أعلام العرب .

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه البخارى فى كتاب الصلاة . باب الشعر فى المسجد [ ٤٥٣ ] ، ومسلم فى فضائل الصحابة باب فضائل حسان بن ثابت \_ رضى الله عنه \_ [ ١٩٣٢/٤ ] ، وأحمد فى المسند [ ٢٢٢/٥ ] . ومعنى أيده: قوّّهِ ، وروحُ القدس: هو جبريل \_ عليه السلام \_.

<sup>(</sup>٤) انظر أعمار الأعيان لابن الجوزي [ ٩٢].

#### [ ٢٤] الحجَّاجُ بن عِلاَط السُّلمي، أبو محمد(١):

هُوَ الذي بشَّرَ العبَّاسَ \_ رضي اللهُ عَنْهُ \_ بِفَتْحِ خَيْبَر . سَكَنَ اللهُ عَنْهُ يَّوْوَةَ خَيْبَر ، رَخَصَّ لهُ المَدينةَ ، وبَنَى فِيهَا داراً ومَسْجِداً ، شَهِدَ غَزْوةَ خيبَر ، رَخَصَّ لهُ المَصْطَفَى \_ عَيْشَةٍ \_ أن يقولَ فيهِ ما شَاءَ لأُجْلِ مالِهِ ووَلَدِهِ . المصطفَى \_ عَيْشَةٍ \_ أن يقولَ فيهِ ما شَاءَ لأُجْلِ مالِهِ ووَلَدِهِ .

#### [ ٢٥] حَاطب بن أبي بَلتَعَة اللَّخمي، أبو عَبْدِ الله (٢٠):

شَهِدَ غَزْوَةَ بَدْرٍ والحُدَيْبِيَة ، وهي بَيْعَةُ الرِّضْوَانِ . ماتَ سَنَةَ

(١) يكنّى أبا كِلاب ، وقيل : أبا محمد كما ذكر المصنف ، وقيل : أبا عبد الله . وهو معدود فى أهل المدينة ، سكن المدينة وبنى بها داراً ومسجداً يُعْرَف به ، وقد ذكر المؤرخون فى قصة إسلامه ، أنه خرج فى ركب من قومه إلى مكة ، فلما جنّ عليه الليل ، وهو فى واد وحش مُحَوِّف قعد ، فقال له أصحابه : يا أبا كلاب ، قُمْ فاتخذ لنفسك ولأصحابك أماناً ، فقام الحجاج بن عِلاط يطوف حولهم يكلؤهم ويقول :

ريسون . أعيد نفسى وأعيد صحبى من كُل جِنْسى بهذا النَّفْدِ حتى أؤوبَ سالمًا وَرَكْبى

فسمِعَ قَائِلاً يقول : ﴿ يَا مَعْشَرَ الْجِن وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُم أَن تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السمواتِ وَالْأَرْضِ فَانَفْدُوا لَا تَنفُدُونَ إِلاَّ بَسُلُطَانٍ ﴾ [ الرحمن : ٣٣] . فلما قدموا مكة أخبر بذلك في نادى قريش ، فقالوا له : صبأتَ والله ينا أبا كلاب ؛ إنَّ هذا فيما يزعم محمد أنه أُنزِلَ عليه . قال : والله لقد سمعته وسمعه هؤلاء معى ، ثم أسلم الحجاج ، فَحَسُنَ إسلامه ، ورخَّصَ له رسول الله – عَلَيْتُهُ – أن يقولَ فيه بما شاء عند أهل مكة من أجل ماله وولده ، حتى جمع ما كان له مِن مال بمكة وحرِّجَ عنها . الاستبعاب [ ٣٢٥/١] .

ثَلاَثِينَ ، وعُمْرُهُ خَمْسٌ وسِتُونَ سَنة(١)، وصَلَّى عليْه عُثْمان بن عَفَّانَ \_ رَضِيَى اللهُ عَنْهُ ، وبهِ استدل أنه ماتَ في خِلاَفَتِهِ .

#### [ ٢٦] حُويْطب بن عبد العُزَّى القُرَشي (١) :

أَسْلَمَ يُومَ فَتْحِ مَكَّةً ، أَدْرَكَهُ الإسْلاَمُ وَهُوَ ابنُ سَتِينَ سَنَة ، شَهِدَ غَزْوَةَ حُنَيْنِ والطائِفِ ، وأعْطَاهُ المصْطَفَى \_ عَلَيْكُ \_ مِنْ غنائم حُنَينْ مائة بَعِير . ماتَ بالمدينة وعُمْرُهُ مائةٌ وعشرون (٣).

#### [ ٢٧ ] خَبَّابٌ - بصيغةِ المبالغة - مَوْلي عُثْبَة بن غَزُوان، أبو يَحْييَ(٤):

مَاتَ سَنَةَ تَسْعَ عَشْرَة في خلافَةِ عُمَرَ \_ رضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ .

### [ ٢٨ ] خُفَاف ـ بوزْنِ غُرَاب ـ بن أَيْمنَ الغفَاري (٥) :

هُوَ وَأَبُوهُ وَجَدَّهُ صَحَابَة ، شَهِدَ الحُديْبِيَةَ ، وهِيَ بَيْعَةُ الرضْوَانِ

السابقة ، وأراد عمر قتله فقال له الرسول - عَلَيْكُ -: « إنهُ شهِدَ بدراً » . انظر سير أعلام النبلاء [ ٢٥/٢ ] والمستدرك [ ٣٠٠/٣ ] والاستيعاب [ ٣١٢/١ ] .

<sup>(</sup>١) أعمار الأعيان لابن الجوزي [ ٤٤ ] .

<sup>(</sup>٢) قال له مروان يومًا: تَأْخُرُ إسلامك أيها الشيخ حتى سبقكَ الأحداث. فقال حويطب : اللهُ المستعان ؛ واللهِ لقد هممتُ بالإسلام غير ما مرَّة ، كل ذلك يعوقُني أبوك عنه وينهاني ويقول : تدعُ دينك ودين آبائِكَ لدين مُحْدَث وتصيرُ تابعًا . فسكت مروان وندم على ما كانَ قال له . ثم قال له حويطب : أما كان أخبرك عثمان بما كان لَقَى من أبيك حين أسْلَم ، فازداد مروان غما . قال الشافعي عن حويطب بن عبد العزى: كان حميد الإسلام. سير أعلام النبلاء [ ٥٤٠/٢] وتهذيب الكمال [ ١٧٠/٧ ] والاستيعاب [ ٣٩٩/١ ] .

<sup>(</sup>٣) أعمالُ الأعيان لابن الجوزي [ ٩٥ ] .

<sup>(</sup>٤) شهد بدراً مع مولاه عتبة بن غزوان ، وتوفى بالمدينة وهو ابن خمسين سنة ، وصلى عليهِ عمر بن الخطاب . الاستيعاب [ ٢٩/٢] .

<sup>(</sup>٥) كذا بالأصل، والصواب أنه خُفَاف بن إيماء بن رَحْضَة بن خربةَ الغفارى، كان =

المُشَارُ إِليْهَا بَقَوْلِهِ جَلَّ وعَلاَ : ﴿ لَقَدْ رَضِيَ اللهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُهَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَة ﴾(١) .

توفى نُحفَاف فى خلافَةِ عُمَر \_ رَضِيى اللهُ عَنْهُ \_ كَانَ إِمَامَ بنى غِفَارٍ وَخَطِيبُهُم .

#### [ ٢٩ ] خُويْلِدِ بن عَمْرو ، أبُو شُرَيْح ِ الخُزاعيِّ . مَشْهُورٌ بكُنيَتِهِ هَذِه (٢) :

أَسْلَمَ قَبْلُ الفَتْحِ ، توفى سَنَةَ ثمانٍ وستين .

#### [ ٣٠] خُوَّاتِ بن جُبَيْرِ ، أبو عبد اللهِ (٣٠ :

أَحَدُ فُرْسَان النبِّي \_ عَلِيْكُ \_ ، شَهِدَ غَزْوَةَ بدرٍ . كانَ يَخْضِبُ بِالحَنَّاءِ والكثم ، توفى سَنَةَ أَرْبَعيِنَ وعُمْرُهُ أَرْبَعَةُ وتِسْعُونَ (١٠).

#### [ ٣١] زَيْدُ بن خَالِدِ الجُهَنِّي، أبو عبد الرحمٰن ( \*) :

كَانَ صَاحَب لِواءِ جُهَيْنَةَ يَوْمَ فَتْحَ مَكَةً ، مَاتَ سَنَةَ ثَمَانٍ ، وَسَتِينَ وَعُمْرُهُ خَمْسَةً وثمانون سَنَة .

<sup>=</sup> إمام مسجد بنى غفار ، وكان يأتى المدينة كثيراً هو وأبوه وجده ، وكلهم صحب النبيّ \_ عَلِيلِيّ \_ الاستيعاب [ ٤٤٩/٢ ] .

<sup>(</sup>١) الفتح : ١٨ .

<sup>(</sup>٢) الاستيعاب [ ٢/٥٥٨ ] .

<sup>(</sup>٣) شهد بدراً هو وأخوه عبد الله بن جُبيْر . وقال ابن اسحاق : لم يشهد خوَّاتُ بدراً ، ولكنَّ رسُولَ اللهِ \_ عَلِيلِهِ \_ ضرب له بسهمه مع أصحاب بدر . سير أعلام النبلاء ولكنَّ رسُولَ اللهِ \_ عَلِيلِهِ \_ ضرب له بسهمه مع أصحاب بدر . سير أعلام النبلاء [ ٣٤٧/٢ ] وتهذيب الكمال [ ٣٤٧/٨ ] وانظر الدرر في احتصار المغازى والسير لابن عبد البر . فصل فيمن شهِدَ بدراً .

 <sup>(</sup>٤) في أعمار الأعيان لابن الجوزى أنه تُوفى وهو ابن أربع وسبعين [ ٥١ ] .

<sup>(</sup>٥) اختلف المؤرخون في كنيته اختلافاً كثيراً فقيل : يكنى أبا عبد الرحمن ، وقيل :=

#### [ ٣٢] سَعْدُ بِنُ مُعَادُ (١) :

شَهِدَ غَزْوَةَ بَدْرٍ ، رماه ابن العَرِقَة يَوْمَ غَزْوَةِ الخَندَقِ بِسَهْمٍ ،
 فعاشَ شَهْراً ، ثُمَّ انتقضَ جُرْحة .

قَالَ لَهُ : خُذْهَا وأَنَا ابْنُ العَرِقَة .

فقال رسُولُ الله \_ عَيْضَة \_ : « عَرَّق اللهُ وجْهَهُ في النَّارِ »(٣) .

(۱) أسلم بالمدينة بين العقبة الأولى والثانية على يُدى مُصْعَب بن عمير ، وسعد بن معاذ خزرجى ، بل هو سيُد الحزرج ، قال هو عن نفسه : ثلاثٌ أنا فيهنَّ رجُل \_ يعنى كا ينبغى \_ وما سوى ذلك فأنا رجلٌ من الناس :

١ ــ ما سمعتُ من رسول الله ــ عَلَيْتُكَ ــ حديثا قط إلا علمتُ أنه حقّ من الله
 - عز وجل ــ.

٢ ـ ولا كنتُ في صلاة قط فشغلتُ نفسي بشيءٍ غيرها حتى أقضيها .

٣ - ولا كنْتُ فى جنازة قط فحدثتُ نفسى بغير ما تقول ، ويقال لها ، حتى أنصرفَ عنها . قال سعيد بن المسيب : هذه الخصال ما كنتُ أحسبُها إلا فى نبى .
 توفى سعد بن معاذ وهو ابن سبع وثلاثين سنة . مغازى الواقدى [ ٥٢٥ ] وسير أعلام النبلاء [ ٢٨٩/١ ] .

(٢) اسمه حبان بن عبد مناف بن منقذ ، وهو هنا منسوب إلى أمه قُلابة بنت سعيد
 ابن سهم ، يقال لها : العَرِقة ، لطيب ريحها .

(٣) ذكرهُ ابن عبد البر في الاستيعاب [ ٦٠٣/١ ] .

<sup>=</sup> أبا طلحة ، وقيل : أبا زرعة . كان صاحب لواء جهينة يوم الفتح على ما ذكر المصنف، روى عنه أبو سلمة بن عبد الرحمن، وبشر بن سعيد . واختلفوا في وفاته كذلك فقيل سنة ثمان وستين وهو ابن خمس وثمانين . وقيل : تُوفى بمصر سنة خمسين ، وقيل : توفى بالكوفة في آخر خلافة معاوية . فالله أعلى وأعلم . الاستيعاب [ ٧٩/٢ ] .

اهْتَزَّ عَرْشُ الرحْمَـٰنِ لَمَوْتَهِ (١) ، وذلكَ سَنَة خمس ، نَزَلَ لَجْنَازَتِهُ سَبْعُونَ أَلْفاً مِنَ المَلائِكَةِ (٢) مَا وَطِئُوا الأَرْضَ قَبْلَ ذلك .

#### [ ٣٣ ] سَعْدُ بن مالِك ، أبو سَعِيدِ الخُدْري (٢) :

غزا مَعَ المصْطَفَى - عَلَيْكُ - اثْنَتَى عَشْرَةَ غزَوَة . كَانَ مَمَن حَفِظَ عَنْ النبي - عَلِيْكُ - سُنَنًا كَثْيَرَةً .

روى عَنْهُ جماعَة مِنَ الصَّحَابَةِ والتَّابِعِينَ . ماتَ يَوْمَ الجُمعَةَ سَنةَ أُربع وستين (١) وعُمْرُهُ أَرْبَعٌ وتِسْعُونَ سنة .

<sup>(</sup>١) اشارة إلى الحديث الصحيح الذى أخرجه مسلم فى كتاب فضائل الصحابة . باب فضل سعد بن معاذ [ ١٩١٥/٤] عن جابر قال : قال رسول الله - عليه - و الهتز عَرْشُ الوحمٰن لموتِ سعد بن معاذ » وقد اختلف العلماء فى تأويل هذا الحديث فقالت طائفة : هو على ظاهره ، واهتزاز العرش : تحركه فرحاً بقدوم روح سعد . وجعل الله - تعالى - فى العرش تمييزاً حصل به هذا ، ولا مانع منه كما قال تعالى : ﴿ وَإِنَّ منها لما يهطُ من حَشْيةِ الله ﴾ وهذا القول هو ظاهر الحديث وهو المختار . وقال آخرون : المراد اهتزاز أهل العرش وهم حملته وغيرهم من الملائكة ، فلان فحذف المضاف ، والمراد بالاهتزاز الاستبشار والقبول ، ومنه قول العرب ، فلان يهتز للمكارم ، لا يريدون اضطراب جسمه وحركته ، وإنما يريدون ارتياحَهُ إليها واقبالهُ عليها . . المصدر السابق [ ١٩١٥/٤] .

<sup>(</sup>٢) في الاستيعاب، وكان فيهم جبريل \_ عليه السلام \_.

<sup>(</sup>٣) من رواة الحديث النبوى الشريف ، ومن فقهاء المدينة ، مشهور بكنيته ، وكان من غباء الأنصار وعلمائهم وفضلائهم ، روى عنه جماعة من الصحابة والتابعين سير أعلام النبلاء [ ١٦٨/٣] والاستيعاب 1 أعلام النبلاء [ ١٦٨/٣] والاستيعاب

<sup>(</sup>٤) في أعمار الأعيان لابن الجوزي أربع وسبعين ، وهو المعتمد [ ٥١ ] .

### [ ٣٤] سَلَمَةُ بِنُ سَلامَة بِن وَقَش الْأَنْصَارِي ، أبو عَوْف (١)

أَحَدُ السَّبْعِينَ في بيعَةِ العَقَبَةِ الثَّالثة (٣) ، شَهِدَ غَزْوَةَ بدْرٍ ، والمشَاهِدَ كُلُّها مَعَ المصْطَفَى \_ عَلِيلِتْهِ \_.

استَعْمَلَهُ عُمرُ \_ رضى الله عنه \_ على اليمامَة . تَوفَى سَنَة خمْس وأَرْبَعِينَ<sup>(٣)</sup> وعُمْرهُ سبعونَ سَنة .

#### [ ٣٥] سَلَمَةُ بن الأكوع، أبو مُسْلم (1):

مِمَّن بايَعَ تَحْتَ الشَجَرَةِ بَيْعَةَ الرِّضُوانِ(٥)، غَزَا مَعَ المصْطَفَى

<sup>(</sup>۱) من فضلاء الصحابة ، ومن أصحاب الباع الطويل فى الجهاد فى سبيل الله ، شهد كل الغزوات مع رسول الله – عليه عنه به والفتوحات فى عهد أبى بكر به رضى الله عنه به سير أعلام النبلاء [ ٣٥٥/٣ ] والطبقات الكبرى لابن سعد [ ٤٣٩/٣ ] والمستدرك [ ٤١٧/٣ ] والاستيعاب [ ٦٤١/٣ ] وانظر مادة « وقش » فى لسان العرب لابن منظور .

<sup>(</sup>٢) وأجمعوا على أنه شهد بيعة العقبة الأولى ، وكان سابع الستة .

<sup>(</sup>٣) وقيل: سنة [ ٣٤ هـ ] . وانظر أعمار الأعيان [ ٤٧ ] .

<sup>(</sup>٤) هكذا يقول جماعة أهل الحديث « سلمة بن الأكوع » ينسبونه إلى جده ، وهو سلمة ابن عمرو بن الأكوع . والأكوع هو سنان بن عبد الله بن قشير . سكن « الربذة » ، وتوفى بالمدينة ، وهو معدود فى أهلها ، وروى عنه جماعة من تابعى أهل المدينة . سير أعلام النبلاء [ ٣٠٨/٣] والطبقات الكبرى [ ٣٠٨/٤] ومستدرك الحاكم [ ٣٠٨/٤] والاستيعاب [ ٣٩/٣] .

<sup>(</sup>٥) وفي هذا يقول سلمة : بينا نحنُ قائِلُونَ نادى منادٍ : أيها الناس ؛ البيعة البيعة ، فشُرنا إلى رسول الله – عليه – ، وهو تحت الشجرة فبايعناهُ ، فذلك قول الله – عزَّ وجل – : ﴿ لَقَدْ رضِيَ اللهُ عَنِ المؤمنينَ إِذْ يُبَايُعُونَكَ تَحْتَ الشجرةِ فعلم ما في قلوبهم ... ﴾ [ الفتح : ١٨] .

\_ عَيِّالِلَهِ \_ سَبْعَ غزوات (١) ، كان شُجَاعًا ، خَيِّرًا ، رامِيًا ، فاضلاً . توفَّى سَنَةَ أَرْبَعٍ وسبْعِينَ وعُمْرهُ ثَمَانُونَ سَنَة (٢) .

#### [ ٣٦] سَهُلُ بن بيضاء " :

مِمَّن أَظْهَرَ الإِسْلاَمَ بمكَّة ، مشى فى نَقْضِ الصحيفَة التى كَتَبْتَها قُرَيش على بنى هَاشِم مَعَ مَن مَشى ، وهُمْ خَمْسة (١٠).

ماتَ في حَيَاةِ رَسُولِ اللهِ \_ عَلَيْكُ \_، وصلى عليهِ في المسْجِد النبوي .

#### [ ٣٧ ] سَهِلُ بن سَعْد السَّاعدِي الأَنْصَارِي، أبو العبَّاس (°):

(١) كذا في الاستيعاب [ ٦٤٠/٢ ] وغيره من المصادر التي أرخت لسلمة .

(٢) أعمار الأعيان لابن الجوزى [ ٥٩ ] .

(٣) أخو سهيل وصفوان ، نُسِبَ إلى أمه البيضاء ، واسمها دَعْد بنت الجحدم بن أمية ، وأما أبوه فهو وهب بن ربيعة بن عامر . أسلم سهل بن بيضاء بمكة وأخفى إسلامه ، فأخر عامر عامر كين ، فشهد له عبد الله بن مسعود أنه رآهُ بمكة يصلى ، فخلًى عنه . الاستيعاب [ ٢٥٩/٢ ] .

(٤) هؤلاء الخمسة هم :

١ \_ هشام بن عمرو بن ربيعة . ٢ \_ والمطعم بن عدى بن نوفل .

٣ ـ وزمعة بن الأسود بن عبد المطلب . ٤ ـ وأبو البخترى هشام بن الحارث .
 ٥ ـ وزهير بن أبى أمية بن المغيرة . وفي ذلك يقول أبو طالب فيما رواه ابن عبد البر :

جَزَى الله ربَّ الناس رهطا تبايعوا على ملاً ايهدى، لخير ويسرشلُه أَعُودٌ لدى جنبِ الحطيم كأنهم مقاولة ، بل هم أعزَّ وأمجَـدُ هم رجعُوا سهل بن بيضاءَ راضياً فَسَرَّ أبو بكر بها ومُحَمَّـدُ الله مُفِسَدُ الله مُفِسَدُ الله مُفِسَدُ أَمَا يَاتُكُم أَن الصحيفة مُسَرِّقَت وأنَّ كل مالم يرضهُ الله مُفِسَدُ أَعَان عايها كل صقر كألَـهُ إذا ما مشى فى رفرفِ الدرع أحردُ أعان خررجى أنصارى ، من أهل الإتقان . اختُلف فى وفاته فقيل : سنة [ ٨٨ هـ ] =

تُوفَّى رَسُولُ الله \_ عَلِيلِة \_، وهُوَ ابنُ خَمْسَةَ عَشَرَ سنة .

كَانَ اسْمُهُ حَزِناً ، فَسَمَّاهُ المصطفَى \_ عَلِيلِكُ \_ سَهْلاً . توفى سنة ثمانٍ وثمانين ، وعُمْرُه سِتَّة وتِسْعُونَ سَنَة (أَ) ، يُقَال : إنه آخِرُ مَنْ بَقَى بالمدينة مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ \_ عَلِيلِكُ \_ .

#### [ ٣٨ ] سَهْل بن أبي حَثْمَة ، أبو عبد الرحمن (٢٠ :

وُلِدَ سَنَةَ ثلاث ، وَقُبِضَ المُصْطَفَى \_ عَلِيلِهِ \_ وهو ابنُ ثمان سنين لكِنَّهُ حَفِظَ عَنْهُ واتْقَن ، ورَوَى ، مَاتَ فَى أَيَّامِ خِلاَفَةِ مُعَاوِيَة \_ رَضَّى اللهُ عَنْهُ \_ .

#### [ ٣٩ ] السَّائِبُ بن يَزيد الكناني :"

وُلِلَدَ فِي السَّنَة الثانِية مِن الهِجْرة ، دعا لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُمْ \_ ، وَمُسَحَ رَأْسَهُ ، ثُمَّ قَامَ خَلْفَ النَّبِي

<sup>=</sup> وقيل : سنة [ ٩١ هـ ] . أسد الغابة [ ٤٧٢/٢ ] وتهذيب الكمال [ ١٨٨/١٢ ] وسير أعلام النبلاء [ ٤٢٢/٣ ] .

<sup>(</sup>١) في أعمار الأعيان لابن الجوزى [ ٥٥ ] أنه مات وهو ابن خمس وتسعين . وفي الاستيعاب أنه مات وهو ابن مائة ، وهناك خلاف في سنه ينظر في موضعه من المصادر السابقة .

<sup>(</sup>٢) الْحَتُلِف في اسم أبيه فقيل: سهل بن عبيد الله بن ساعدة ، وقيل: سهل بن عامر ابن ساعدة . كان سهل ممن بايع المصطفى \_ عَلَيْ \_ تَحْتَ الشجرة ، وكان دليل النبى \_ عَلَيْ \_ ليلة أحدُ كذا قال أبو حاتم الرازى . لكنَّ الواقدى يقول: إن رسول الله \_ عَلَيْ \_ ماتَ وسهل ابن تمان سنوات ، وهو أظهر قال أبو عمر بن عبد البر: وهو معدود في أهل المدينة وبها كانت وفاته . الاستيعاب [ ٦٦١/٢] .

<sup>(</sup>٣) الْحَيُّلِفَ في نسبته فقيل: كناني ، وقيل: هذلي ، وقيل: أزدى . كان عامِلاً لعمر ابن الخطاب على سوق المدينة مع عبد الله بن عتبة بن مسعود . الاستيعاب [ ٧٦/٢ ] .

- عَلَيْكُ - فَنَظَر إلى خَاتِم النبوَّة بَيْن كَتِفَيْهِ كَأَنَّهُ زِرُّ الحَجَلة . توفى سَنَة ، وأبوهُ يزيد صَحَابى .

#### [ • ٤ ] سُهَيْل بن بيضاء القُرَشي، ابو أُمَيَّة (٢) :

هَاجَنَرَ إلى الحبشَةِ حتى فَشَا الإِسْلامُ ، ثُمَّ قَدِمَ مَكَّةَ ، وهاجَرَ إلى المَدِينَة ، فَجَمِعَ بَيْنَ فضيلتى الهِجْرَتَيْن ، وصَلَّى إلى القِبْلَتَيْن ، وماتَ سَنَةَ تِسْع<sup>(٣)</sup>، وصَلَّى عَلَيْهِ المصْطَفَى \_ عَلِيْلِهُ \_ فى المَسْجِدِ ، هكذا قالت عائشَةُ \_ رَضَّى اللهُ عَنْهُا \_ وأَقْسَمَتْ على ذلِكَ .

#### [ ٤١ ] صُهَيْب بن سنان الرومي (١) :

(لأنَّهُ أَخَذَ لسان الروم إذْ أَسَرُوهُ صغيراً) .

<sup>(</sup>١) وقيل : سنة [ ٨٦ هـ ] . وقيل : سنة [ ٩١ هـ ] .

<sup>(</sup>٢) أخو سهل بن بيضاء السابق ذكره ، وينسب إلى أمه كأخيه ، ويقال لَهُ : البدريُ . روى سفيان بن عيينة ، عن أنس بن مالك قال : كان أسن أصحاب رسول الله — عَلَيْكُ – أبو بكر وسُهَيْل بن بيضاء ، الاستيعاب [ ٦٦٧/٢ ] . والإصابة [ ٢٠٩/٣ ] .

<sup>(</sup>٣) فى أعمار الأعيان لابن الجوزى [ ٣٠ ] أنه مات سنة تسع وهو ابن أربعين سنة .

<sup>(</sup>٤) وهو نمرى عربى من بنى المحر بن قاسط ، لا يختلف المؤرخون فى ذلك . ففى كتاب البخارى عن محمد بن سيرين قال : كان صهيب من العرب من المحر بن قاسط . وذكر ابن إسحاق نسبه فقال : هوصهيب بن سنان بن خالد بن عبد عمرو بن طفيل .وكذلك قال الواقدى، وخليفة بن خياط فى تاريخه . كان أبوه سنان بن مالك أو عمه عاملا لكسرى ، على الأبلة ، وكانت منازلهم بأرض الموصل فى قرية من شط الفرات ، فأغارت الروم على تلك الناحية فسببت صهيبًا وهو غلام صغير ، فنشأ بالروم فصار ألكن ، فابتاعته منهم ( كلب ) ثم قدِمت به مكة ، فاشتراه عبد الله ابن جُدعان التيمي منهم ، فأعتقه ، فأقام معه بمكة حتى هلك ابن جُدعان ، وبُعث النبى \_ عالم \_ الاستيعاب [ ٢٦/٢] وسير أعلام النبلاء [ ٢٦/٢] .

كَانَ إِسَلَامُهُ قَدَيمًا ، شَهِدَ غَرُوة بَدْرٍ ، هَاجَرَ مَعَ عَلَّى إلى المدينةِ ، شَهِدَ غَزُواتِ المصطفَى \_ عَلِيًّا لَمَ حَلَّهَا مَعَهُ .

#### قال \_ عليه \_:

« مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ واليَوْمِ الآخِرِ فَلْيُحِبِ صُهَيْبًا حُبَّ الوالِدَةِ لوَلدِها »(١) .

#### [ ٤٢ ] صَحْرُ بنُ حَرْبِ، أبُو مُعَاوِيَة (٣):

أَسْلَمَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةً وشَهِدَ غَزْوَةً خُنَيْن مُسْلِماً ، وكذلك وَلدهُ مُعَاوِيةً .

رُمِيَ بِسَهْم في غَزْوَةِ الطائِف ، فَفُقِئت عَيْنُهُ ، وفُقِئَتِ الأُخْرَى في غَزْوَةِ اليرموك أيامَ خِلاَفَةِ أَبِي بِكْرِ رَضِيَى اللهُ عَنْهُ . كانَ لَهُ عَبْدٌ يَقُودُهُ لمَّا عَمِيَ ، ماتَ سَنَة ثَلاَثينَ وعُمْرهُ ثمان وثمانون (٤) سَنَة ، وقيل : ثلاث ويسْعُون .

<sup>(</sup>۱) ذكرهُ السيوطى فى كتابه الجامع الكبير المعروف بجمع الجوامع ، وهناك روايات تذكر فضل صهيب فى صحيح مسلم كتاب الفضائل باب فضائل صهيب .

<sup>(</sup>٢) في أعمار الأعيان لابن الجوزى [ ٤٧ ] أنه مات وهو ابن [ ٧٠ سنة ] سنة [ ٣٨ هـ ] .

<sup>(</sup>٣) هو أبو سفيان بن حرب ، سيد قريش فى وقته ، والد معاوية بن أبى سفيان . وهو مشهور لدى الجميع ، فهو الذى قال رسول الله فيه يوم الفتح : « ومَنْ دَحَل دار أبى سفيان فهو آمن » الاستيعاب [ ٧١٤/٢ ] وتقريب التهذيب [ ٣٦٥/١ ] والكاشف [ ٢٦/٢ ] .

<sup>(</sup>٤) وَقَيْل : وَهُو ابن ثَمَان وثمَانين . وقال المدائني : توفى أبو سفيان سنة أربع وثلاثين ، وصلى عليه عثمان بن عفان ــ رضى الله تعالى عنه ــ.

#### [ ٤٣ ] عَبْد اللهِ بنُ بحينة (١) :

وهى أُمَّهُ نُسِبَ إليْهَا ، قُرَشِيَّة ، أَمَّا أَبُوهُ فاسْمُهُ مالِك مِنَ الأَزْدِ . ماتَ عبد اللهِ المذْكُور سَنَةَ بِضِع وَخَمْسِينَ ، وَهُوَ الرَّاوِى لسَلاَمِهِ – عَلَيْلِهُ – مِنْ ركْعَتَيْن مِنْ صَلاَةِ الظَّهْرِ سَاهِيًا ، وسَجدَ للسَّهْوِ سَجْدَتَيْن في آخِر صَلاَتِهِ .

#### [ ٤٤] عبد الله بنُ ثَابِتِ الأَنْصَارى، أبو الربيع ت

تَجَهَّز لأَن يَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللهِ \_ عَلِيْكُ \_ ، فَمَاتَ قَبْل خُرُوجِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ \_ عَلِيْكُ \_ :

« إِنَّ اللهَ قَدْ أُوقَعَ أُجْرَهُ على قَدْرِ نِيَّته »<sup>(٣)</sup> .

<sup>(</sup>۱) منسوب إلى أمه « بُحَيْنَة » وهي بنت الحارث بن المطلب بن عبد مناف . كان عبد الله ناسكا فاضلا ، صائِمَ الدهر . الكاشف [ ۱۲۲/۲ ] والاستيعاب [ ۸۷۱/۳ ] و تقريب التهذيب [ ٤٤٤/١ ] .

<sup>(</sup>٢) حديثه في الموطأ وغيره من كتب السنة ، والإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة أحسنُ الناس سياقة لحديثه . ولقد كفَّن الرسولُ الكريمُ عبدَ الله بن ثابت الأنصارى في قميصه وقال لجبيربن عتيك إذ نهى النساء عن البكاء عليه : « دغهنَّ يا أبا عبد الرحمن فليبكين أبا البربيع ما دام بينهُنَّ ، انظر الاستيعاب [ ٨٧٥/٣] .

<sup>(</sup>٣) صحيح : أخرجه مالك في الموطأ . باب النهي عن البكاء على الميت من كتاب الجنائز [٣/ ٢٣٣] ، وأحمد في مسنده [ ٤٤٦/٥ ] وكذلك أبو داود والنسائي وغيرهما ، ونص رواية مالك هكذا : عن عَتيك بن الحارث ، وهو جَدُّ عبد الله بن عبد الله بن جابر ، أبو أمه ، أنه أخَبَرهُ أن جابر بن عَتيك أخبَرهُ : أن رسول الله \_ عَلَيْهُ \_ جاء يعودُ عبد الله بن ثابت ، فوَجَدَهُ قد غُلِبَ عليْه ، فصاح به، فلم يجبه . فاسترجع رسول الله \_ عَلَيْهُ \_ ، وقال : ﴿ غلبنا عليك، يا أبا الربيع ﴾ . فصاح النسوةُ ، وبكين فجعل جابر يُسكتهن ً . فقال رسول الله \_ عَلَيْهُ \_ : « دعهن ً ، فإذا وَجَبَ ، فلا تبكين باكية ، قالوا : يا رسُولَ الله ِ . وما الوجوب ؟ . قال : « إذا مات » . فقالت ابنتُه : والله إن كنت لأرْجُو أن تكون شهيداً ، فإنك كنت قد قَضَيْتَ جهازك . المنال رسولُ الله ِ عَلَيْ المِ عَلِيْ قَدْ أَوْقَعَ اجره على قدِرْ نيته . . . ، الحديث . فقال رسولُ الله ِ عَلَيْهُ \_ : « إنَّ الله قَدْ أَوْقَعَ اجره على قدِرْ نيته . . . ، الحديث .

[ رواه الإمام مالك ، وأحمَدُ بن حنبل فى مُسْنَدهِ عن جَابر بن عُتْبَة ] .

#### [ ٤٥ ] عبدُ اللهِ بنُ جَعْفَر بنُ ابى طَالِبِ القُرَشى، ابو جَعْفَر ('):

ولَدَثُهُ أُمَّه بِأَرْضِ الحَبِشَةِ ، وَ هُوَ أُوَّلُ مَوْلُودٍ فَى الْإِسْلامِ هُنَاكَ . ثُوفَى سَنَةَ ثَمانِينَ وعَمْرُهُ ثَمَانُونَ (٢) ، كَانَ كريمًا ، حَلِيمًا ، جَوَادًا ، ظرِيفًا ، عَفِيفًا ، سَخِيًا يسمى « بَحْرِ الجُود » ، لمْ يكُن فى أَهْلِ الْإِسْلامِ أَسْخَى مِنْهُ ، مَشْهُورٌ بينَهُم بذلِكَ .

#### [ ٤٦ ] عبد الله بنُ الغَسِيل ، أبو حنظلة (٣):

غَسِيلُ الملائكةِ لما قُتِل في غزوَةِ أُحد . وُلدَ على عَهْدِ المصطفى \_ عَلَيْتُهُ \_ وهو ابنُ سَبْع سِنين ورَوَى عَنْهُ . عَنْهُ .

قُتلٌ يَوْمَ الحرة في المَديِنَةِ ، وكانَ أُمِيرِ الأَنْصَارِ يَومَئذَ فيها ، سنةَ ثلاث وستينَ وعُمْرِهُ سِتَّةً وخَمْسون أَوْ سَبْعَةً وخَمْسُونَ .

(٢) في أعمار الأعيان لابن الجوزي [ ٧٨ ] أنه مات وهو ابن تسعين .

<sup>(</sup>١) أُمُّهُ أسماء بنت عميْس بن كعب ، ولدثهُ بأرْضِ الحبشةِ أُوَلْ سنةٍ من سِنى الهجرة ، وكانَ يقال لهُ قطبُ الرخاء . الاستيعاب [ ٨٨٠/٣ ] ونسب قريش [ ٨١ ] والمستدرك [ ٣٨٩/٣ ] وأسد الغابة [ ٣٩٨/٣ ] والإصابة [ ٢٨٩/٣ ] والتاريخ الصغير [ ١٩٧/١ ] وسير أعلام النبلاء [ ٢٥٦/٣ ] .

<sup>(</sup>٣) هو عبد الله بن حنظلة بن أبى عامر الراهب . يُقَال له : ابنُ الغسيل ، لأنَّ أباهُ حنظلة غسيل الملائكة ، ويقال له : عبد الله بن الراهب ، ينتسب إلى جدَّه ، وُلِدَ على عَهْدِ رسول الله \_ عَلِيلًة \_، وتُوفَّى رسول الله \_ عَلَيْلًة \_ وهو ابن سبع سنين ، وقد رآه وروى عنه كما ذكر المصنف ، وكان خيرًا فاضِلاً مقدمًا في الأنصار . الاستيعاب و ١٩٢/٣ ] .

#### [ ٤٧ ] عبد الله بنُ كعبِ الأَنْصَارى(١) :

شَهِدَ غَزْوَةَ بَدْرٍ وَسَائِرَ الغَزوَاتِ مَعَ رَسُولِ الله \_ عَلَيْهِ عَدْمان . كنيتُهُ أبو يحيى (٢) ، توفى سَنَةَ ثَلاثينَ وصلى عليْهِ عُثْمان .

#### [ ٤٨ ] عمرو بن أبي سَرْح القُرَشي، أبو سَعِيد " :

هَاجَرَ إِلَى الْحَبَشَةِ ، قديمَ الإِسْلاَمِ ، شَهِدَ غَزْوَةَ بَدْرٍ ، وشَهِدَ المَشَاهِدَ كُلُّهَا . ماتَ في خلافة عثمان .

#### [ ٤٩ ] عَمْرِوُ بِن أَمَيَّةَ الضمَرى (١) :

أَسْلَمَ عَامَ أُحُدٍ سَنَةَ ثلاث ، كُنيَتُهُ أَبُو أَمية .

كان المصطفّى - عَيْقَالُهُ - يَبْعَنُه فَى أُمُورِهِ ، وَكَذَلِكَ أَبُو بَكُرٍ الصَّدِيقِ ، وَكَذَلِكَ أَبُو بَكُرٍ الصَّديقِ ، وَعُمَرَ رَضَى اللهُ عَنْهُما . وَمَا يُقَالُ إِنَّهُ مَاتَ فَى حِمْصٍ لا أَصْلَ لَهُ .

#### [ ٥٠ ] عَمروُ بن حَزْم بنُ زیْد ﴿ :

أُولُ مَشَاهِدِهِ غَزْوَةُ الخَنْدَق ، اسْتَعْمَلُه النبِّي \_ عَلَيْكُ \_ على نَجْرَان ، وَهُوَ ابْنُ سَبْعَ عَشْرةَ سَنَة ، وتوفى سَنَة إِحْدَى وخمسينَ وَعُمْرُهُ بِضْعٌ وستُّونَ سَنَة .

<sup>(</sup>١) من قرَّاء القرآن ، كانَ على غنائِم النبي \_ عَلِيْكُ \_، شهِدَ المشاهِدَ كلها مع رسول اللهِ \_ عَلَيْنَةً \_، وكانت وفاته بالمدينة المنورة . الاستيعاب [ ٩٨١/٣] .

<sup>(</sup>٢) ويقال : يكنى بأبي الحارث ، كما فى الاستيعاب .

<sup>(</sup>٣) شهد هو وأخوهُ وهب بن أبى سرح بدراً ، وأحداً ، والخندق ، وهو قرشى فهرى ، كذا قال موسى بن عقبة ، ومحمد بن إسحاق .

<sup>(</sup>٤) هو عمرو بن امية بن خويْلد بن عبد الله بن إياس ، من بنى ضمرة بن بكر ، ذكره ابن عبد البر في الاستيعاب [ ١١٦٢/٣ ، ١١٦٣ ] .

<sup>(</sup>٥) الأنصارى ، كنيته أبو الضحاك ، شهِدَ الخندق وهو ابن خمس عشرة سنة ، ومات=

# [ ٥١] عُقْبَة بن عمرو ، أبو مَسْعُودِ البَدْرى (١) سَكَناً لا شُهُوداً على الصحيح .

وَهُو أَنْصَارَى ، شَهِدَ العَقَبَةَ ، وشَهِدَ غَزْوَةَ أُحُدٍ ومَا بَعْدَهَا مِنَ المَشَاهِدِ مَعَ رَسُولِ الله \_ عَيْقِهِ \_ . مَاتَ سَنَةَ إِحدى أو اثنين وأرْبَعين .

#### [ ٥٢ ] عُقْبَةُ بن مَسْعُودِ الهذَلي، أبو عَبْدِ الله (٢٠ :

أَسْلَم قَدِيمًا ، وهاجَرَ إلى الحَبَشَةِ ، ثُمَّ قَدِمَ فَشَهِدَ غَزْوَةَ أُحُدٍ ومَا بَعْدَها مِنَ الغَزَواتِ مَعَ المصطفى \_ عَلِيلَةٍ \_ . توفى فى خِلافَة عُمَرَ \_ رَضَى اللهُ عَنْهُ \_ وصَلَّى عليه .

#### [ ٥٣ ] عَلْقَمة بن وَقًاص الليْثي (٣):

وُلِدَ على عَهْدِ المصْطَفَى \_ عَلَيْكُ \_، توفى زمَن عبد الملك بن مَروَان .

<sup>=</sup> بالمدينة سنة إحدى وخمسين في إمارة معاوية بن أبي سفيان . وقد استعمله الرسول - عليه الله على أهل نجران ليفقههم في الدين ، ويعلم القرآن ، ويأخذ صدقاتهم ، وذلك سنة عشر بعد أن بعث إليهم خالد بن الوليد ، فأسلموا ، وكتب له كتاباً فيه الفرائض والسنن والصدقات والديات . أسد الغابة [ ٩٨/٤ ] والإصابة [ ٣٢/٢ ] والاستيعاب [ ٣١٧٢/٣ ] والثقات لابن حبان [ ٢٦٧/٣ ] .

<sup>(</sup>۱) كان من أُحدَثِ من شَهِدَ العقبة سِنًا ، ولم يشهد بدراً ، وشَهِدَ أُحداً وما بعدها مِن المشاهد وهذا قول ابن إسحاق ، ولكنَّ البخارى يقول : إنه شهد بدراً ، وبذلك ذكره في البدريين ، ولا يصبح شهوده عند الأكثر بدراً . نزل الكوفة وسكنها ، ثمَّ عاد إلى المدينة في خلافة معاوية ومات هناك . الاستيعاب [ ١٠٧٤/٣ ] والثقات ثمَّ عاد إلى المدينة في خلافة معاوية ومات هناك . الاستيعاب [ ٣/٧٤/٣ ] والشقات ابن سعد [ ١٦٦/ ] وسير أعلام النبلاء [ ٢٩٣/ ٤ ] وأسد الغابة [ ٤٩٣/ ] وخلاصة تهذيب الكمال [ ٢٦٩ ] .

<sup>(</sup>٢) لم نعثر له على ترجمة فيما بين أيدينا من المصادر .

<sup>(</sup>٣) وهذا كلام الواقدي ، وكنيته أبو عمرو ، وقد ذكرَهُ ابن حبان البستي في أفاضل =

#### [ ٥٤ ] قيس بن سَعْد بن عُبَادةَ الأنصارى، ابو الفَضْل (٣):

صَحَابًى ابن صَحَابى ابن صَحَابى ، مِنْ أَكْرَم ِ أَصْحَابِ رَسُولَ اللهِ \_ عَلَيْكُ \_ ، وأَهْلِ الرأى والمَكيدَةِ فى الحرْبِ ، شَريف قَوْمهِ من غَيْرِ مُدَافِع ، لَزِمَ المدِينَةَ بعْد قَتْل على \_ رَضَى اللهُ عَنْهُ \_ حتَّى ماتَ وَذَلِكَ سَنَة سِتِّين آخر خِلاَفة مُعَاوِية \_ رَضَى اللهُ عَنْهُ \_.

#### [ ٥٥ ] قَتَادَةُ بنُ النعمانِ الأنْصَارى ابُو عَمْرو (٢):

شَهِدَ العَقَبةَ ، وشَهِدَ غَزْوَةَ بَدْرٍ وسائِر الغَزُواتِ بَعْدَهَا مَعَ رسُولِ الله \_ عَلِيلةً \_ . . أُصيبتْ عَيْنُهُ فَى غَزْوَةِ أُحُدٍ ، فردَّها المصْطفَى

<sup>==</sup> التابعين ولم يعده فى الصحابة وكذا ذكره السيوطى فى طبقات الحفاظ [ ٢٤ ] . وقال ابن حجر فى تقريب التهذيب [ ٣١/٣ ] : أخطأ من زعمَ أنَّ لهُ صحبة ، ولكنه تابعى ثقة ثبت . وانظر تذكرة الحفاظ [ ٣/١٥ ] وخلاصة تهذيب الكمال [ ٣٢٩ ] وطبقات ابن سعد [ ٤٣/٥ ] والاستيعاب [ ٢٠٨٨/٣ ] . ٠

<sup>(</sup>۱) وقيل: أبو عبد الله . وقيل أبو عبد الملك . أمه فكيهة بنت عبيد بن دُليَم . قال عنه الواقدى : كان قيس بن عبادة من كِرَام أصحاب رسول الله \_ عَلَيْه \_ . وأسخيائهم ودهاتهم . وقال أبو عمرو : كان أحد الفضلاء الجُلَّة ، وأحَدُ دهاة العرب وأهل الرأى والمكيدة في الحروب مَع النجدة والبسالة والسخاء والكرم ، وكان شريف قومه غير مُدافع ، هو وأبوه وجده وأخوه سعيد صحابة . روى سفيان بن عينة ، عن عمرو بن دينار قال : قال قيس بن سعد : لولا الإسلام لمكرث مكراً لا تطيقه العرب . الاستيعاب [ ٣/٩٨٦ ] وطبقات ابن سعد [ ٦ / ٢٥ ] سير أعلام النبلاء [ ٣ / ٢٠ ١ ] ومروج الذهب [ ٣/٥٠٢ ] والثقات [ ٣٣٩٣ ] وأسد الغابة [ ٤/١٥/٢ ] والإصابة [ ٢٤٩٣ ] .

<sup>(</sup>٢) وقيل: كنيته أبو عبد الله أو أبو عُمَر كما ذكر ذلك آبو عمرو بن عبد البر في الاستيعاب [ ١٩٠/٢ ] وانظر طبقات ابن سعد [ ١٨٧/١ ، ١٩٠/٢ ، ١٩٠/٣ ] وسير أعلام النبلاء [ ٣٣١/٣ ] وسير أعلام النبلاء [ ٣٣١/٣ ] وتقريب التهذيب [ ٢٣٣/٢ ] .

\_ عَلِيْهِ \_ إلى مَكَانِهَا ، فَعَادَت أَحْسَنَ مَا كَانَت(١) .

مَاتَ سَنَةَ ثَلَاثٍ وعشرينَ وصلًى عليه عُمَرُ \_ رَضَّى اللهُ عَنْهُ \_ وعُمْرهُ خَمَسٌ وسِتُّونَ سنة .

#### [ ٥٦ ] كَعْبُ بنُ مَالكِ الأَنْصَارى، أبو عبد الله(٢):

شَهِدَ العَقَبَةَ الثَّانية ، أَحَدُ شُعَراء المصطفى \_ عَلَيْكُ \_ الذين كانوا يَرُدُّونَ أَذَى المُشرِكينَ عَنْهُ بِشِعْرِهِم ، يُخَوِّفهُم وقائِع السَّيْف .

أَنَا أَبِنُ الذَى سَالَتُ عَلَى الْحَلِّ عَيْنُه فَرُدَّت بِكُفِّ المُصْطَفَى أَحْسَنَ الرَّد فَعَادَت كَمَا كاتت لأَوَّلِ أَمْرِهَا فَيَاحُسْنَ مَا عَيْنِ ويَاحُسْنَ مَا ردَّ فَعَادَت كَمَا كَاتَت لأَوَّلِ أَمْرِهَا فَيَاحُسْنَ مَا عَيْنِ ويَاحُسْنَ مَا ردًّ فَعَالَ عَمْر بن عبد العزيز :

تِلْكَ الْمُكَارِمُ لَا قُعْبَانَ مِن لَبَنِ شِيبًا بَمَاءٍ فَعَادَثُ بَعْـدُ أَبُوالًا كَذَا فَى الاستيعاب لابن عبد البر رحمه الله .

<sup>(</sup>۱) وهذا هو الصحيح لأن من المؤرخين من يقول: أصيبت عينه يوم بدر، وقيل: يوم الحندق، وقصة ردّ عينه نقلها الحافظ ابن كثير في تاريخه [ ٢٩١/٣] والبيهةي في دلائل النبوة [ ٢٠٠/٣] والهيثمي في مجمع الزوائد [ ٨٢/٦] وابن عبد البر في الاستيعاب [ ١٢٧٤/٣]. وقد ذكر الأصمعي عن أبي معشر المدني قال: وفَد أبو بكر بن محمد بن حزم بديوان أهل المدينة إلى عمر بن عبد العزيز رجلٌ من ولد قتادة بن النعمان، فلما قدم عليه قال له: ممن الرجل ؟ فقال:

<sup>(</sup>٢) آخى الرسول \_ عَلَيْكُ \_ بينَهُ وبينَ طلحة بن عُبَيْدِ الله ، وله أشعارٌ حسان . قال محمد بن سيرين : كان شعراءُ المسلمين : حسان بن ثابت ، وعبد الله بن روَاحة ، وكعب بن مالك . فكان حسان يُقبل على الأنساب ، وعبد الله يُعيِّرهم بالكُفْر ، وكعب يُخوفهم الحرب . وقد كان كعب بن مالك من أجودهم عبارة ورداً . الاستيعاب [ ١١٥/٣] وأسد الغابة [ ٤٨٧/٤] والإصابة [ ١١٥/٣] والثقات [ ٣/٠٥٣] وخلاصة تهذيب الكمال [ ٣١١] وسير أعلام النبلاء [ ٢٣/٣] والمستدرك [ ٣٣٠] .

وهُوَ أَحَدُ الثَلاَثَة الأنصار الذينَ تَخلَّفُوا (١) عَنْ غَزْوَةِ تَبُوك وتَابَ اللهُ عَلَيْهِم بقوله عزَّ شأنُه:

﴿ وَعَلَى النَّلاَقَةِ الذِينَ مُحَلِّقُوا حَتَّى إِذَا صَاقَت عَلَيْهِمُ الأَرْضُ المَّرْضُ المَّرْضُ المَّرْضُ المَّرِبَ المَّاتِ ... ﴾ (٢). الآية .

ماتَ سَنَةً خَمسِينَ (٣) على ما قيلَ ، وقيل قبْلَ ، وقيل بَعْد .

#### [ ٥٧ ] كَعْبُ بِن عُجْرَة بِن أُمَيَّةَ الْأَنْصَارِي حِلْفًا (١):

تأَخَّرَ إسلامُه ، أوَّلُ مَشَاهِدِهِ بَيْعَةُ الرِّضُوان ، وهو القائِلُ :

قَدْ عَلَمْنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ ؟. قال : قولوا :

« اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَيْتَ عَلَى إِبِرَاهِيمَ إِنَّكَ حَيْدٍ ، اللَّهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ اللَّهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إبراهيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ جِيدٌ » (°).

ماتَ سَنَةَ ثلاثٍ وخَمسين وعُمرهُ يومَثِذٍ خَمْسٌ وسَبْعُونَ سَنة .

<sup>(</sup>۱) وهم كعب بن مالك ، وهلال بن أمية ، ومرارة بن ربيعه . انظر قصة تخلفهم فى كتب التفسير . تفسير سورة التوبة آية / ۱۱۸ .

<sup>(</sup>٢) التوبة : ١١٨ .

<sup>(</sup>٣) والذى عليه أغلب المؤرخين سنة [ ٥٠ هـ ] وهو ابن سبع وسبعين سنةً . أعمار الأعيان [ ٥٤ ] .

<sup>(</sup>٤) قال الواقدى: ليس بحليف للأنصار ، ولكنه من أنفسهم . وقال ابن سعد : طلبتُ اسمه فى الأنصار ونسبهم فلم أجده . وقال ابن حبان : بل هو أنصارى نسبًا . كذا فى مشاهير علماء الأمصار . كنيته أبو محمد ، نزل الكوفة ثم عاد إلى المدينة المنورة ، ومات بها . الاستيعاب [ ١٣٢١/٣] وأسد الغابة [ ٢٤٣/٤] والبداية والنهاية لابن كثير [ ٨٠/٨] وخلاصة تهذيب الكمال [ ٢٧٣] والإصابة [ ٢٩٧/٣] وسير أعلام النبلاء [ ٣٠/٣] .

<sup>(</sup>٥) صحيح : أخرجه مسلم في كتاب الصلاة . باب الصلاة على النبي - عَلَيْكُ - بعد التشهد ٢ /٣٠٥/١ . وأحمد في المسند ، وابن ماجه في السنن وغيرهما .

#### [ ٥٨ ] كُليَبْ. غَيْرُ مَنْسُوبِ (١) :

قَتَلَهُ أَبُو لُوْلُوْهَ النَّصْراني عبدُ المغيرةِ بن شُعْبَةً (٢) ، قاتِلُ عُمر بن الخطَّاب \_ رَضَّى اللهُ عَنْهُ \_ .

#### [ ٥٩ ] مُحَمَّدُ بن مَسْلَمةَ الأَنْصَارى ، ابو عبد الرحمٰن " :

شَهِدَ غُزْوَةَ بَدْرٍ وسائِرَ الغَزَوَاتِ مَعَ رَسُولِ الله \_ عَلَيْكُ \_ قاتِلُ كَعْبِ بِنِ الْأَشْرَفِ اليهودي الذي كانَ شديدَ العداوةِ لِرسُولِ اللهِ \_ عَلَيْتُهِ \_ في قِصَّةٍ طويلَةٍ (1).

مَاتَ مُحَمَّدٌ هَذَا في صَفر سَنَةَ ثلاثٍ وأَرْبَعِينَ وعُمْرُهُ سَبْعٌ وسَبْعُونَ سَنَة وَصَلَّى عَلَيْه مَروان بن الحكم أُميرُ المَدينةِ يومئذٍ .

<sup>(</sup>۱) قال عنه ابن عبد البر في الاستيعاب [ ۱۳۲۹/۳ ] : كُلَيْب ، رَجُل من الصحابة ، قتله أبو لؤلؤة يومَ قَتَل عمر بن الخطاب . ذكر عبد الرزَّاق عن مَعْمَر قال : سمعتُ الزهرى يقول : إن أبا لؤلؤة طعن اثنى عشر رَجُلاً ، فمات منهم ستة ، منهم : عمر ، وكُلَيْب . علم عمر وهو في النزع الأخير بقتل كُلَيْب فترحم عليه ودعا له بخير .

<sup>(</sup>۲) هو المغيرة بن شعبة بن أبي عامر الثقفي ، أبو عبد الله . أصيبت عينه يوم اليرموك ، مات بالكوفة وهو وال عليها سنة خمسين وله سبعونَ سنة ، وكان من دُهاةِ قُريْش . انظر ترجمته في الثقات [ ۳۷۲/۳ ] وسير أعلام النبلاء [ ۲۱/۳ ] وتاربخ الطبرى [ ۲۳٤/۳ ] وأسد الغابة [ ٤٠٦/٣ ] والإصابة [ ٤٥٢/٣ ] .

<sup>(</sup>٣) من المواظبين على العبادة والحلوة ، اعتزلَ الفتنَ أيام حدوثها ، مات وهو ابن سبع وسبعين سنة الاستيعاب [ ١٣٧٧/٣ ] والثقات [ ٣٦٢/٣ ] والإصابة [ ٢٢٨/٣ ] وأسد الغابة [ ٣٣٠/٤ ] .

<sup>(</sup>٤) خلاصة هذه القصة : أن كعب بن الأشرف لما اشتد آذاهُ لرسولِ الله \_ عَلَيْكُ \_ ، هو ومن معه من اليهود ، قال محمد بن مسلمة لرسول الله \_ عَلَيْكُ \_ : أنا يا رسُولَ الله أَقْتُله . فقال له الرسول : ﴿ فعم ﴾ ، فقام محمد بن مسلمة منقلبا إلى أهله ، فلقى سلكان بن سلامة عامِدًا إلى رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ . فقال له محمد بن مسلمة : إن رسول الله \_ عَلِيْكُ \_ . فقال له محمد بن مسلمة : إن رسول الله \_ عَلِيْكُ \_ قد أمرنى بقتل ابن الأشرف ، وأنتَ نديمه في الجاهلية ، ولم يأمَنْ غيرَك ، فأخرِجُهُ إلى أقتُله . فقال له سلكان : إن أمرنى فَعَلتُ . فرجع مَعَهُ = يأمَنْ غيرَك ، فأخرِجُهُ إلى أقتُله . فقال له سلكان : إن أمرنى فَعَلتُ . فرجع مَعَهُ =

#### [ ٦٠ ] مُحَمَّد بن أبى الجَهْم بن حُذَيْفَة (١) :

وُلِدَ علَى عَهْدِ المصْطَفَى \_ عَلِيلَةً \_ ، قُتِلَ يومَ الحَرَّة سَنَةَ ثلاثٍ وسَيْنَ ثلاثٍ وسُتِينَ وعُمْرهُ نَحْوَ ذلك .

## [ ٦١] مُحَمَّد بن عمرو بن حزم الأنْصَارى، أبو عبد الملك (٢):

قُتِلَ يوم الحرة وعُمْرُهُ ثلاثٌ وخَمْسُونَ سَنَة .

#### [ ٦٢] مُحَمَّدُ بن أبي بن كَعْبِ (٣) :

أبوهُ أَفْراً الصحابَةِ لكتابُ الله ِ تعالى . قُتِلَ يومَ الحرة سَنَةَ ثلاث

= محمد بن مسلمة إلى رسول الله - عَلَيْكُ - فقال سِلْكَان : يا رسُول الله ! أَمْرُتَ بِقَتِلِ كَعِب بن الأشرف ؟ قال : « نعم » . قال سِلْكَان : يا رسُول الله ! فحَلنى فيما قلتُ لابن الأشرف . قال : « أنتَ في حِل » . فخرج سلكان ، ومحمد بن مسلمة ، وعباد بن بشر بن وقش ، وسلمة بن ثابت بن وقش ، وأبو عبس بن جبر ، حتى أتوه في ليلةٍ مقمرةً ، فتوارَوا في ظلالِ جذوع النخل ، وخرج سِلكان فصرخ : يا كعب . فقال له كعب : من هذا ؟ فقال له سِلكان : هذا أبو ليلي فصرخ : يا كعب . فقال له كعب : من هذا ؟ فقال له سِلكان : هذا أبو ليلي يا أبا نائلة . فقال : ما كان أخى يا أبا نائلة . فقال : ما كان أخى ليأتيني إلا بخير ، لو يُدْعي الفتي لطعنة أجاب . فخرج كعب بن الأشرف ، فاحتالوا عليه ، ثم ضربوه بسيوفهم وقتلوه . انظر تفصيل مقتله والحيلة التي قام المسلمون عليه ، ثم ضربوه بسيوفهم وقتلوه . انظر تفصيل مقتله والحيلة التي قام المسلمون جها في طبقات ابن سعد [ ٢١/٣] وتاريخ الطبري [ ٤٨٧/٢ ] والدرر في اختصار المغازي والسير [ ١٤٢ ] والبداية والنهاية [ ٤/٥ ] وسيرة ابن هشام [ ٢/٣٤ ] .

(۱) ابن غنم العدوى ، اختُلف في صحبته ، فقيل : من كبار التابعين . وقيل : بل صحابى . الاستيعاب [ ١٣٦٨/٣ ] .

(٢) وُلِدَ سنة عشر مِنَ الهجرة بنجران وأبوه عامل لرسولِ الله \_ عَلَيْقٍ \_. وقيل : وُلِدَ قبل وفاةِ رسُولِ الله \_ عَلَيْقٍ \_ بسنتين وكنّاهُ أبا سليمان ، وكتب بذلك إلى رسول الله \_ عَلَيْقٌ \_. سَمَّةٍ محمداً ، وكتب بذلك إلى رسول الله \_ عَلَيْقٌ \_. سَمَّةٍ محمداً ، وكتب أبا عبد الملك . ففعل . فلا تكاد تجد في آل عمرو بن حزم مولوداً يُسمَّى محمداً إلا وكنيتُه أبو عبد الملك . كان محمد بن عمرو بن حزم فقيها . الاستيعاب [ ١٣٧٤/٣] . عبد الملك . كان محمد بن عمرو بن حزم فقيها . الاستيعاب [ ١٣٧٤/٣] . (٣) وُلِدَ على عهد رسول الله عَلَيْقُ يكني بأبي معاذ . الاستيعاب [ ١٣٦٥/٣] :

وستين وعُمْرهُ كذلك

#### [ ٦٣ ] مُعَاذُ بن الحارث الأنْصَارى (١):

شَهِدَ غُزْوَةَ الخُنْدقِ . قُتِلَ يومَ الحرة في المَدِينَةِ سَنَةَ ثلاث ستين .

#### [ ٦٤] مَالكُ بن عَمْرو بن عتيك (٢٠ :

مَاتَ يَوْمَ الجُمُعَةِ حَينَ خُرُوجِهِ لَهُ عَلَيْكُ لِهِ إِلَى غُزُوَةِ أُحُدٍ ، وَصَلَّى عَلَيْهِ لابِسًا لامتهُ (٢) عَلِيلَةً له وذلكَ سَنَةً ثلاثٍ .

#### [ ٩٥] مَالِكُ بن ربيعة الأنْصَاري(١٠٠٠)

شَهِدَ غُزْوَةِ بَدْرِ وسائِرَ الغَزَواتِ مَعَ المصْطَفَى \_ عَلَيْكُ \_ مات سَنَةَ ستينَ (٩) بَعْدَ أَنْ كَفَّ بصَرَهُ ، وعُمْرُه خَمْسٌ وسَبْعُونَ سنةً .

#### [ ٦٦ ] المُغيرَة بن الأخْنَس الثقفي (١٠ :

<sup>(</sup>۱) أخو مُعَوِّذ بن الحارث ، يقال لهما : ابنا عفراء ، كانت عفراء أمهما . من بنى النجار . قال الطبرى : يكنى أبا الحارث ، ويعرف بالقارىء ، وهو مدنى ، وشهد يوم الجسر ، ويغلب عليه معاذ القارىء ، وهو الذى أقامه عمر فيمن أقام فى شهر رمضان ليصلى التراويح . طبقات ابن سعد [ ۴۹۱/۳ ] وسير أعلام النبلاء [ ۳۵/۲ ] والاستيعاب [ ۱۹۷/۳ ] والإصابة [ ۳۲/۳ ] وأسد الغابة [ ۱۹۷/۳ ] وخلاصة تهذيب الكمال [ ۳۸ ] وتقريب التهذيب [ ۲۰۲/۲ ] .

<sup>(</sup>٢) أبن عمرو بن مبذول ، ذكره ابن عبد البر في الاستيعاب [ ١٣٥٥/٣ ] .

<sup>(</sup>٣) وذلك في موضع الجنائز ، ثم ركب \_ عَلَيْهِ \_ دابته إلى أحد .

<sup>(</sup>٤) المكنِّي بأبي أُسيَّد الأنصاري الساعدي . الاستيعاب [ ١٣٥١/٣ ] .

<sup>(</sup>٥) هناك خلاف طويل فى تحديد السنة التى تُوفى فيها مالك بن ربيعة مع اتفاقهم على أنه مات بالمدينة . فقد ذكر المدائنى أنه تُوفى فى العام الذى مات فيه معاوية بن أبى سفيان . وقال الواقدى : إنه تُوفى سنة ثلاثين ، وكذلك قال خليفة فى تاريخه . وهذا خلاف متباين جداً كما قال ابن عبد البر .

<sup>(</sup>٦) أُبُوه الأخنس بن شريْق ، وهو حليف لبني زهرة ، وللمغيرة بن الأخنس يوم الدار ==

قُتِلَ مَعَ عُثْمَان \_ رَضِيَ اللهُ تعالَى عَنْهُ \_ يَوْمَ الدار .

#### [ ٦٧] مَعْقِلُ بن سِنَانِ الأَشْجَعي، أبق عبد الرحْمَلْن :

كَانَ فَاضِلاً تَقَيًا ، قُتِلَ يُومَ الحرة ، شَهِدَ فَتَحَ مَكَّة .

#### [ ٦٨] مَخْرَمَهُ بن نَوْفَل القرشي ٢٠٠٠ :

أَسْلَمَ يُومَ الْفَتْحِ لَمكَّةَ ، كُنْيتُهُ أَبُو صَفْوَان (اللهُ ، كَانَ عَالِمًا بِالأَنْسَابِ ، شَهِدَ غَزْوَةَ حُنين . ماتَ سَنةَ أَرْبَعٍ وخَمسِينَ بَعْدَ أَنْ كَفَّ بَصَرُه في ولاية معاوية بن أبي سفيان وعمْرُهُ مائةٌ وأربع

-- أخبار كثيرة فقد وقف مع عثمان بن عفان يوم الفتنة موقف الناصر المؤازر ، ومن ذلك : أنه قال لعثمان حين أحرقُوا بابَهُ : والله لا قال الناسُ عنا إنَّا خذلناك وخرج بسيفه وهو يقول :

لمَّا تهدَمَتِ الأبوابُ واحترقَت يَمَّمْتُ منهنَ بابا غير مُحْتِرقِ حَقَّا أَقُـولُ لَعِبدُ اللهِ آمُـرهُ إِن لَم تَقَاتِلُ لَدَى عَثَانَ فَالْطَلِقِ وَاللهُ أَتركهُ ما دام بى رمَـق حتى يزايلَ بينَ الرأسِ والعُنـقِ هُوَ الإمامُ فلسَتُ اليُومَ خاذلُهُ إِنَّ الفرارَ على اليوم كَالسَّرقِ وحملَ على الناس فضربَهُ رجل على ساقهِ فقطعها، ثم قتله ، فقال رجل من بنى زهرة لطلحة بن عبيد الله : قُتِلَ المغيرةُ بن الأخنس ؛ فقال : قُتِلَ سيِّدُ حُلَفاء قريش . الاستيعاب [٤٤٤/٤] .

(١) وقيل : يكنى بأبى يزيد ، شهدَ معْقِل بن سنان فتح مكة ، ونزل الكوفة ثمَّ أتى المدينة ، وقد نعاهُ القائل بقوله :

ألا تلكم الألصار تبكى سَرَاتها وأشجَع تَبْكى مَعْقِل بن سنان الثقات [ ٣٩٣/٣] وطبقات ابن سعد [ ١٧٦/٣] وسير أعلام النبلاء [ ٣٨٣] وأسد الغابة [ ٣٨٣] والإصابة [ ٤٤٦/٣] وخلاصة تهذيب الكمال [ ٣٨٣] والمعارف لابن قتيبة [ ٢٩٧] .

(٢) كان نبيهاً أبياً ، شَهِدَ حُنَيْنًا ، وهو أحد المؤلفة قلوبهم ، وهو والد المسور بن مخرمة .

<sup>(</sup>٣) وقيل: أبو الأسود، ولكن ما ذكره المصنف هو المشهور. الاستيعاب [٣٩٠/٣] وسير أعلام النبلاء==

عِشرة سَنَة (١) ، وَهُوَ مشْهُورٌ في قُريش بِعلْمِ أَنْسَابِ العَرَبِ.

#### [ ٦٩] المِقْدَادُ بنِ الأَسْوَد تبنياً الحَضرمي، أبو معبد (١):

قديمُ الإسلام ، شَهِدَ غَزْوَةَ بدر ، أوَّل مَنْ أَظهرَ إسلامه بمكةَ سَبْعَة مِنْهُم المِقداد ، هَاجَرَ الهِجْرَتَيْن ، وَصَلَّى إلى القبلَتيْن ، وشَهِدَ مَعَ المصْطَفى - عَلَيْكُ - جَميع غزَوَاتِه ، ثَبَتَ يَوْم بَدْرٍ وقاتَلَ وأَبْلَى فى ذلك اليوم . ماتَ بأرْضِهِ بالجرف ، وحُملَ إلى المَدِينةِ على أعْنَاقِ الرجال ، وَصَلَّى عليْهِ عُثمَان - رَضَّى اللهُ عَنْهُ -، وَذَلِكَ سَنَةَ ثَلاَثُ وثَلاثين وعُمْرهُ سَبْعُونَ سَنَة (٣).

#### [ ٧٠] مَأْمُور الخصي(١):

أَهْدَاهُ المُقَوقَسْ صَاحِبِ الإِسْكَنْدِريَّة مَعَ مارِيَة القبطيةِ أُمِّ إِبْرَاهِيمِ النَّهِ المُصْطَفَى - عَلِيلِةً - .

= [ ۲۲/۲ ] والعبر للذهبي [ ۲۰/۱ ] والمستدرك [ ۱۹۹۳ ] ونكت الهميان للصفدي [ ۲۸۷ ] .

- (۱) فى أعمار الأعيان لابن الجوزى [ ٩٤ ] أنه مات وعمره مائة وخمس عشرة سنة ، وكذا فى الاستيعاب .
- (٢) نُسِبَ إلى الأسود بن عبد يغوث بن وهب بن عبد مناف ، لأنه كان تبناهُ وحالفَهُ في الجاهلية ، فقيل : المقداد بن الأسود . أما اسمه الحقيقي فهو : المقداد بن عمرو ابن ثعلبة بن مالك البهراوي . كان من أوائل من أظهروا الإسلام ، وكان من الفضلاء النجباء الكبار من أصحاب رسول الله \_ عَلَيْكُ \_، شهد المقدادُ فتح مصر ، ومات في أرضه بالجُرْف ، فَحُمِل إلى المدينة ودفِنَ بها كما ذكر المصنف . سير أعلام النبلاء في أرضه بالجُرْف ، فَحُمِل إلى المدينة ودفِنَ بها كما ذكر المصنف . سير أعلام النبلاء [ ٣٧١/٣] والإصابة [ ٣٤٥٠٤] والثقات [ ٣٧١/٣] والاستيعاب
  - ٣) أعمار الأعيان [٤٧] .
- (٤) ذكر اسمه ابن سعد في طبقاته عند حديثه عن سرارى رسول الله عليه -، وانظر كذكر اسمه ابن سعد في طبقاته عند حديثه عن سرارى رسول الله -، وانظر كذلك الفصل الأخير من كتاب السمط الثمين في مناقب أمهات المؤمنين للإمام المحب الطبرى \_ رحمه الله \_.

مَاتَ في خلافَة عُمَر \_ رَضَّى اللهُ عَنْهُ \_ وحشر الناسُ إلى جنَازَتهِ .

#### [ ٧١] نَوْفَلُ بِن مُعَاوِية الديْلي (١):

عَمَّر فى الإسلام ستينَ شَنَة وفى الجاهلية ستينَ سَنَة . أوَّلُ مَشَاهِدِهِ فَتَح مَكَّة ، حَجَّ مَعَ أَبَى بَكْرِ الصِّديق \_ رَضَّى اللهُ عَنْهُ \_ سَنَةَ تِسْع ، ثمَّ حجَّ مَعَ المُصْطَفَى \_ عَيْقِ \_ حجَّة الودَاع سَنة عَشْر . توفى سَنَة إحْدَى وستين أو يزيد (٢)

#### [ ٧٢] هِندُ بن حارثة الأسْلَمي ""

حِجَازِتٌ ، شَهِدَ بَيْعَةَ الرضوان مَعَ إِخْوَةٍ لَهُ سَبْعَة (1) ، ولمْ يَشْهَدَهَا إِخُوةٌ بِعَدَدِهِم غَيْرِهم . سَكنَ المَدِينَةُ ، وَمَاتَ في خلافَةٍ مُعَاوِيةً \_ رَضَّى اللهُ عَنْهُ \_ .

#### [ ٧٣ ] أبو شُرَيْح الكعبي الخُزَاعي (٠):

اسْمهُ كعبُ بن عمرو ، حَملَ لواءَ قَوْمِهِ يَوْمَ فَتْح ِ مكَّة . مات سنة ثمانٍ وستين .

<sup>(</sup>۱) من بنى الديْل بن بكر بن عبد مناة بن كنانة ، ماتَ فى ولاية يزيد بن معاوية بن أبى سفيان . الثقات [ ٤٧/٥] والإصابة [ ٥٧٨/٣] وأسد الغابة [ ٤٧/٥] والاستيعاب [ ١٥١٣/٤] .

<sup>(</sup>٢) وهو ابن مائة وعشرين عامًا . انظر أعمار الأعيان [ ٩٦ ] .

<sup>(</sup>٣) كان خادِمًا للنبى \_ عَلَيْكُ \_ قال أبو هريرة \_ رضى الله عنه \_: ما كنتُ أرى أسماء وهند ابنى حارثة إلا خادمين لرسُول الله \_ عَلَيْكُ \_ من طول لزومهما بابه وخدمتهما إياهُ ، وكانا من أهل الصفة . الاستيعاب [ ١٥٤٤/٤ ] .

 <sup>(</sup>٤) وهم: ١ ـ هند. ٢ ـ وأسماء. ٣ ـ وحراش.
 ٤ ـ وذؤيب ٥ ـ وفضالة. ٦ ـ وسلمة. ٧ ـ ومَالك. ٨ ـ وحُمْران.

<sup>(</sup>٥) اختلفوا في اسمه فقيل : خويلد بن عمرو . وقيل : عمرو بن خويلد ، وقيل : هانيء ===

#### [ ۷٤ ] ابو هريرة الدوسي(١):

اسمه عبد الرحمنُ بن صَخْرٍ على الأَصَح مِن بِضْعٍ وثلاثينَ قَوْلاً في اسْمِهِ واسم أبيه ، وسَبَبُ الاخْتِلاَفِ اشْتِهَارُهُ بَهذِه الكُنْيةَ .

ابن عمرو ، وقيل : كعب بن عمرو ، وأصحها خويلد بن عمرو ، أسْلَمَ قَبَل الفتح ، وهو منسوب إلى بنى خزاعة مدحه الواقدى فقال : أبو شريح الخزاعى من العقلاء في أهل المدينة . وكان هو يقول : إذا رأيتمونى أبلغُ من أنكحتُه أو نكحت إليه إلى السلطان فاعلموا أنى مجنون فاكوونى ، وإذ رأيتمونى أمْنَعُ جارى من أن يضعَ خشبتهُ في حائيلي فاعلموا أنى مجنون فاكوونى ، ومن وجد لأبى شريح سمنا أو لبنا فهو له حِل فليأكله ويشربه . الاستيعاب [ ١٦٨٨/٤] وتقريب التهذيب [ ٢١٠/٣] والكاشف [ ٢١٠/٣] .

(١) الصحابي الجليل الثبت الثقة الحافظ . قال عنه الشافعي : أبو هرية أحفظ من روى الحديث في الدنيا . كان من أوعية العلم ، ومن كبار أثمة الفتوى مع الجلالة والعبادة والتواضَع . قال البخارى : روى عنه ثمانمائة نفس أو أكثر ، وعلى رأسهم أثمة الهدى من أمثال سعيد بن المسيب ، وبشير بن نهيك وغيرهم . وقال أبو عثمان النهدى : تَضَيَّفْتُ أَبا هريرةَ سَبْعًا ، فكانَ هو وامرأتُه وخادمه يتعقّبونَ الليلَ أثلاثاً يصلى هذا ، ثمَّ يوقظ الآخَرُ فيُصلى ، ثمُّ يوقظ الثالث . فضائله لا تحصى ، ومناقبُه لاتُعد . ولا تلتفت إلى اتهامات وسخافات وترهات وأباطيل ذكرها خُصُوم أبى هريرةَ في عصرنا من أمثال محمود أبو ريه في كتابه «أضواء على السنة المحمدية » والتقدمة لطه حسين فقد حاولا أن يدسا السم في العسل، ولكن الله دفع باطلهم بدفاع مستنير من أثمة الإسلام المتخصصين في الحديث وعلومه من أمثال محمد عجاج في كتابه القيم « أبو هريرة راوية الإسلام » والعلامة محمد بن أبي شهبة في « دفاع عن السنة » انظر ترجمة أبي هريرة رضوان الله تعالى عليه في أسد الغابة [ ٣١٨/٦ ] وتذكرة الحفاظ [ ٣٢/١ ] وخلاصة تهذيب الكمال [ ٣٩٧ ] وطبقات القراء لابن الجزرى [ ٤٠/١ ] والنجوم الزاهرة [ ١٥١/١ ] وحلية الأولياء لأبى نعيم [ ٣٧٦/١ ] والبداية والنهاية [ ١٠٣/٨ ] وطبقات ابن سعد [ ٣٦٢/٢ ] وسير أعلام النبلاء [ ٧٨/٢ ] .

أَكْثَر الصحابة حديثًا <sup>(١)</sup> وحِفْظًا مَعَ تأخر إسلامه . إذ إسْلاَمُه كَانَ سنة سَبْعٍ عامَ غَزْوَةِ حيبر .

روى عَنْهُ مِنَ الصحابَةِ والتابعين أكثر من ثمانمائة .

ماتَ بالمدينةِ سَنَة سَبْع وخمسين ودُفِنَ بالبقيع ـ وما قيلَ : إنَّ قَبْرَهُ بقربِ عَسْقَلان فلا أصْلَ لهُ ، ذاك صحابى اسمه جندرة . وعَمَّر أبو هريرةَ ثمانٍ وسبعون (٢).

#### [ ٧٥] أبو اليُسْ الأنصاري " :

اسْمُه كعْب ، شَهِدَ العَقَبَةَ وغَزْوَة بدرٍ ، واسْمُ أَبيه عَمْرو ، مات سَنَة خَمْسٍ وخمسين بالمدينة ، وبالبقيع دُفِنَ . واللهُ أَعْلَمُ .

هذا مَا وقَفْتُ عليْه مِن كلامِ المحدِّثينَ في هَذا الجمْعِ مِمَّن دُفِنَ بالبقيعِ مِنْ ذكُورِ الصَّحَابةِ رضوانُ الله ِتعالى عَلَيْهِم أجمعين .

<sup>(</sup>١) رُويَ له [ ٣٧٤ه حديثاً ] .

<sup>(</sup>٢) أعمَّار الأعيان لابن الجوزى [ ٥٥ ] .

<sup>(</sup>٣) اسمه كعب بن عمرو بن عباد الأنصارى السلمى ، وأمه نسيبة بنت الأزهر بن مرى ابن كعب ، وهو الذى أُسَرَ العبَّاس بن عبد المطلب يوم بدر ، وقد شهد معركة صفين مع على بن أبى طالب \_ رضى الله عنه \_ كنيته أبو عبد الله ، وكان من النقباء والشعراء ، ممن له شهامة فى شبابه ، وبراعة فى يفاعته . الاستيعاب [ ١٧٧٦/٤ ] والثقات [ ٣٥٢/٣ ] وأسد الغابة [ ٢٤٥/٤ ] وسير أعلام النبلاء [ ٢٤٥/٣ ] والإصابة [ ٢٤٥/١ ] .

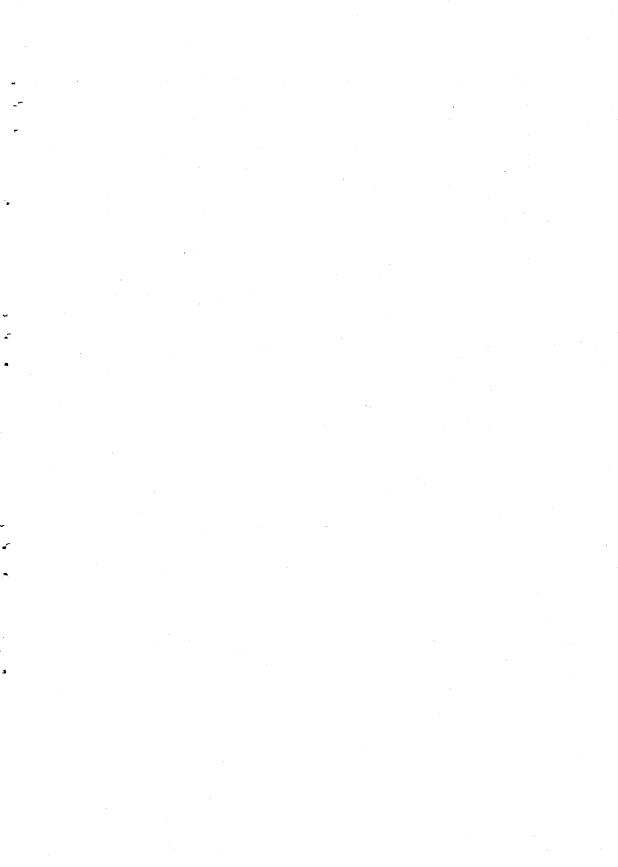



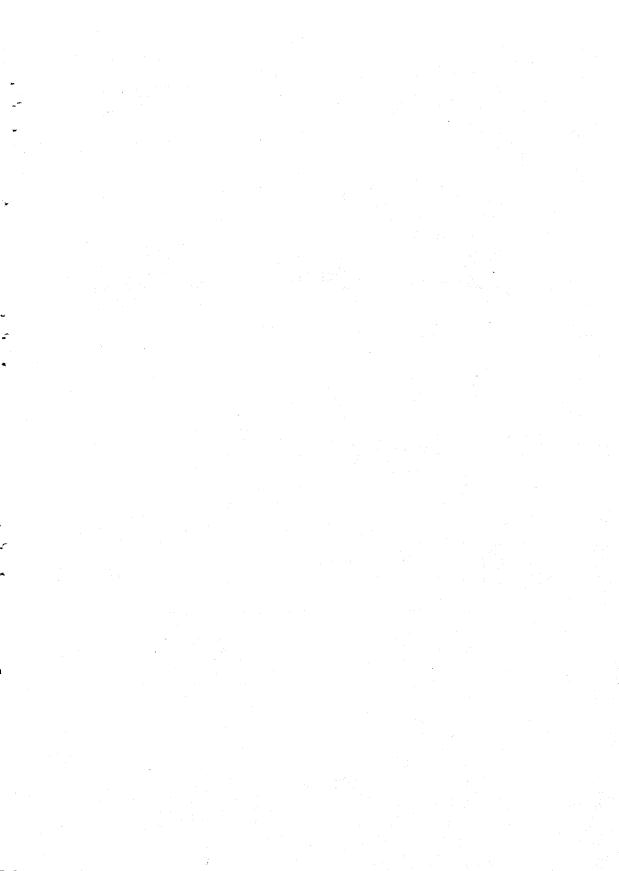

## فيمن دفن بالبقيع من الإناث رضوان الله تعالي عنهن أجمعين

البدءُ بِبَضْعَتِهِ(١) \_ عَلَيْتُهُ \_ :

#### [ ٧٦] فاطِمَةُ ، سَيِّدةُ نِسَاءِ العَالمينَ (٢٠) :

أمها خَديِجَة ، أَصْغُرُ بناتِ النبى – عَيْلِيَّةٍ –، زَوْجُ عليِّ – رَضَّى اللهُ عَنْهُ –، وأمُّ ولده الحسن ، والحسين ، وأمُّ كُلثومٍ ، وزينب .

ماتَت سَنَةَ أَحَدَ عَشَر بعد المصطفَى \_ عَلِيْكُ \_ بستةِ أَشْهُرٍ ، وعُمْرِها تِسْع وعشرونَ سنة .

<sup>(</sup>١) البضعة : بفتح الباء لا يجوز غيره ، وهي قطعة اللحم .

<sup>(</sup>٣) وُلدت رضوان الله عليها سنة إحدى وأربعين من مولد أبيها النبى المصطفى \_ عَلِيْكُ \_، وأنكحها عليًا بعد غزوة أحد ، وكان سنها يوم تزويجها خمس عشرة سنة وخمسة أشهر . أشهر ، وكانت سن على بن أبي طالب حينئذ إحدى وعشرين سنة وخمسة أشهر . وقد أكرمها رضوان الله عليه حتى إنَّ أبا البخترى يقول : قال على بن أبي طالب لأمَّه فاطمة بنت أسد بن هاشم : اكفى بنت رسول الله \_ عَلِيْكُ \_ الخدمة خارِجًا وتكفيك العمل في البيت : العجن ، والخبز ، والطحن ، فولدت له الحسن ، والحسين ، وأم كلثوم ، وزينب ، ولم يتزوَّج على عليها حتى ماتت . وقد ورد في فضلها رضوان الله عليها عدة أحاديث منها : ما أخرجَهُ مسلم في الصحيح كتاب فضائل الصحابة [ ١٩٠٢/٤] عن المسور بن مَخرمة قال : قال رسول الله فضائل الصحابة [ ١٩٠٢/٤] عن المسور بن مَخرمة قال : قال رسول الله حيات فاطمة بمثنة منى ، يؤذيني ما آذاها » . وعن عائِشة قالت : اجتمع نساءُ النبي \_ عَلِيْكُ \_ ، فلم يُغادِر منهُنَّ امرأة . فجاءت فاطمة تمشى كأنَّ اجتمع نساءُ النبي \_ عَلِيْنَةً وفقال : « مَرْحبًا بابنتي ، فأجلسها عن يمينه أو عن \_ مشيتها مِشْيةُ رسُولِ الله \_ عَلِيْنَةً \_ فقال : « مَرْحبًا بابنتي ، فأجلسها عن يمينه أو عن \_

#### [ ٧٧ ] زَيْنُ بنت المصطفى - عَيْنَ و (١):

أَكْبَرُ بناتِهِ ، وُلِدَت سَنَة ثلاثين مِنْ مَوْلِدِهِ \_ عَلِيْكُ \_ ، زَوْجُ أَلَى اللهُ عَنْهَا \_ العاص بن الربيع ، أَمُّهَا خَدِيجَة بنت خُويْلدِ \_ رَضَى اللهُ عَنْهَا \_ ماتت سنة ثمانٍ من الهِجْرَة ، وعُمْرُها يومَئذٍ إحْدَى وثَلاَثينَ سَنَة .

= شماله ، ثمَّ أنهُ أَسَرً إليها حديثا فبكت فاطمة ، ثمَّ إنه سارها فضحكت أيضا . فقلت الها ما يبكيكِ ؟ فقالت : ما كنت لأفشى سرَّ رسولِ الله \_ عَيَّلِيّه \_ . فقلت : ما رأيّت كاليّومْ فَرَحًا أقربَ من حُزْن . فقلتُ لها حين بكت : أخصّك رسولُ الله \_ عَيِّلِيّه \_ بحديثه دُوننا ، ثم تبكين ؟ وسألتها عما قال ، فقالت : ما كنتُ لأَفْشى سرَّ رسول الله \_ عَيِّلِيّه \_ ، حتى إذا قُبضَ سالتُها فقالت : إنه كان حدَّننى « أن جبريل كان يُعارِضهُ بالقرآن كلَّ عام مَرَّة ، وإنهُ عارضهُ به فى العام مَرَّتيْن ، ولا آرانى الا قد حضر أجلى ، وإنّكِ أوَّلُ أهلى لحوقًا بى ، ونِعْمَ السلفُ أنا لك » فبكيتُ لذلك . ثمَّ إنهُ سارًنى فقال : « ألا ترْضَيْنَ أنْ تكونى سيدة نساء المؤمنين ، أو سيدةُ نساء هذه الأمَّة » فضحكتُ لذلك . أخرجَهُ مسلم فى الفضائل . باب فضائل فاطمة [ ١٩٠٣/٤ ] . وفضائلها لا تُحْصَى \_ رضى الله عنها \_ وصلى على أبيها خاتم الرسل .

(١) كان رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ مُحِبًا لها ، أسلمت وهاجرت حين أبنى زوجها أبو العاص ابن الربيع أن يسلم ، وقد أُسِرَ فى بعض الغزوات فافتدته زينب بقلادتها ، وكانت له وفية حتى هداه الله لل الإسلام أنجبت منه غلاماً يقال له : على ، وبنتا يقال لها : أمامة ، التى كان يحملها الرسول فى صلاته فإذا قامَ حملها وإذا سجَدَ وضعها على ما أخرجَهُ مسلم فى باب جواز حمل الأطفال فى الصلاة . وكان زوجُها أبو العاص محبا لها ، وقد قال فى بعض أسفاره إلى الشام :

ذكرتُ زينب لما ورَّكت إرَمًا فقلتُ سقيا لشخص يسكُنُ الحَرَمَا بنتُ الأَمينِ جزاها اللهُ صالحةً وكُلُ بَعْلِ سَيْنتي بالذي عَلِمَا تُوفيت زينب في حياة الرسول \_ عَلِمًا \_ سنة ثمان ، وكان سبب موتها أنها لما خرجت من مكة إلى رسول الله \_ عَلِمًا \_ ، عمد لها هبًار بن الأسود ورجل آخر، فدفعها أحدها ، فسقطت وأهرقت الدماء ، فلم يزل بها مرضها ذلك حتى ماتت . الاستيعاب [ ١٨٥٣/٤] .

#### [ ٧٨ ] رُقَيَّة بنتُ المصطَفَى \_ عَلِيَّةٍ ['.

زَوْجُ عُثْمَان بن عفان \_ رَضَّى اللهُ عَنْهُما \_، أُمُّهَا خَديِجَة ، هاجَرَت مَعَهُ إلى هاجَرَت مَعَهُ إلى الحبَشَةِ ، ثُم هاجَرَت مَعَهُ إلى المَدِينَة .

مَاتَّتَ وَرُسُولُ الله – عَلِيْتُ – فَى غَزْوَةِ بَدْرٍ ، وَذَلِكَ حِينَما جَاءُهُ البَشِيرُ بِنَصِرِ الله – تعالى – لرسُولهِ – عَلِيْتُهُ –، وَعُمْرُها بِضْعٌ وعِشْرُونَ سَنَة .

#### [ ٧٩ ] أمُّ كلثُوم بنتُ رسُولِ الله \_ عَلِيَّةٍ ـ :

زَوْجُ عُثْمانَ بَعْدَ أُخْتِهَا رُقَيَّة أُمُّهَا خديجَة \_ رَضَّى اللهُ عَنْها \_ تَزَوَّجَهَا عُثْمان سَنَةَ ثلاثٍ ، وَلذَلِكَ يُلَقَّبُ بِذَى النُورَيْنِ ، لتزوّجِهِ بِبِنْتَى النَّورَيْنِ ، لتزوّجِهِ بِبِنْتَى النَّبِيِّ - عَلِيْكُ \_ . وَلمْ يَتَّفِقُ لأَحَدٍ تَزَوَّجَ بِبِنْتَى نَبِيٍّ غَيْرِه ، لم تَلدٌ مِنْ عُثْمان .

مَاتَتْ سَنَةَ تِسْعِ وَعُمْرُهَا بِضْعٌ وعِشْرُونَ ، وَصَلَّى عَلَيْهَا أَبُوهَا (٢) - عَلِيلَةً - .

<sup>(</sup>۱) ولدت رقية بنت رسول الله عليه ورسولُ الله ابن ثلاث وثلاثينَ سنة ، تزوَّجها عثمان بمكة ، وولدت له ابنا سماهُ عبد الله ، لكنه ماتَ وهو ابن ست سنين ، وصلى عليه رسول الله عليه و أمَّا وفاةً رقية فالصحيح في ذلك أن عثمان تخلَّف عليها بأمْر رسولِ الله حريات وهي مريضة حين خروجه حليه السلام \_ إلى بدر ، وفضائلها رضوان الله عليها جمَّة لا تُحْصَى .

<sup>(</sup>٢) قال أسامة بن زيد يذكر حبَّ أبيها لها وكذلك أنس بن مالك قالا : رأيت رسول الله ـ عَلَيْتُه ـ جالسًا على قبرها ، فرأيتُ عيناهُ تدمعان . وفضائلها جمة انظرها في السمط الثمين في مناقب أمهات المؤمنين . الفصل الخاص ببنات النبي \_ عَلَيْتُه \_ .

#### [ ٨٠ ] عَائِشَةُ الصِّديقَةُ بنتُ الصِّديق : الحبيبةُ بنتُ أبي بكر الحَبيبِ(`` .

زَوْجُ المصْطَفَى \_ عَلَيْكُ \_، تَزَوَّجَهَا بِمكَّة سَنَةَ عَشْرٍ مِنَ النَّبُوَّةِ قَبْلُ الهَجْرَة بَقَلاثِ سِنِينَ وهي بِنْتُ سِت سِنِينَ ، وابْتنَى بها بالمدينة وهي بنتُ سِت سِنينَ ، وابْتنَى بها بالمدينة وهي بنتُ تمانِ وهي بنتُ تمانِ عَلَيْكُ \_ وَهِي بنتُ ثمانِ عَشْرة سَنَة ، لَمْ يَتَزَوَّجِ الرسُولُ عَشْرة سَنَة ، لَمْ يَتَزَوَّجِ الرسُولُ \_ عَلِيْكُ \_ بِكُراً غَيْرَهَا .

أَفَقَه الناسِ ، وأَعْلَم النَّاسِ (٢) ، وأحْسَن الناسِ رَأْيًا .

تُوْفَيَت لَيْلَةَ الثَّلاَثاء لِسَبْع عَشرةَ لَيْلَةٍ خَلَتْ مِنْ رَمَضَان سَنَةَ سَبْع

(٢) وعلى هذا الأمر أجمع العلماء حتى إنهم وصفوها بأنها معلمةُ الرجال ، وقد حفظت عن رسول الله \_ عَلِيْكُ \_ \_.

<sup>(</sup>١) أمها « أم رومان » وسيأتى الحديث عنها ، كانت عائشة – رضى الله عنها – من أقرب نساء النبى – عَلَيْهُ – إلى قلبه ، وقد جاء فى فضلها أحاديث ، ودافع القرآن الكريم عنها وأثبت براءتها من حديث الإفك المشهور . ومن الأحاديث التى أثبتت فضلها ، قوله – عليه الصلاة والسلام –: « فَصْلُ عائشة على النساء كفَصْلُ اللويد على سائر الطعام » . وقوله صلوات الله وسلامه عليه لها ذات يوم : « يا عائش : هذا جبريل يقرأ عليكِ السلام » . قالت عائشة : فقلتُ وعليه السلامُ ورحمة الله . وهو يرى مالا أرى . وعن عائشة قالت : إن كانَ رسُول الله – عَلَيْهُ – ليتفقّد يقول : « أين أنا اليوم ؟ أين أنا اليوم ؟ أين أنا غذا ؟ » استبطاءً ليوم عائشة ، فلما كانَ يَوْمي قبضه الله بَيْنَ سَحْرى ونحرى . وعنها – رضى الله عنها – قالت قال لى رسُول الله – عَلَيْهُ – : « إلى لأعلم إذا كُنتِ عنى راضية ، وإذا كُنتِ عنى راضية ، وإذا كُنتِ عنى راضية ، فالمن تقولين : لا وربٌ محمد ، وإذا كُنتِ غَضْتَى ، قُلْتِ : لا وربٌ إبراهيم ، فالمن : قلتُ : أَجَلُ والله يا رسُولَ الله ! ما أهجُرُ إلا اسمك . وهناك أحاديث أحرى مسلم في كتاب الفضائل ، باب فضل عائشة – رضى الله عنها – [ ١٨٨٩/٤] مسلم في كتاب الفضائل ، باب فضل عائشة – رضى الله عنها – [ ١٨٨٩/٤] ، ما بعدها .

وَخَمْسِينَ ، وأَمَرَتْ أَنْ تُدْفَنَ بالبَقيعِ ، فَدُفِنَت بَعْدَ الوِتْرِ وصَلَّى عَلَيْها أَبُو هَرَيْرةَ ، وعُمْرُهَا خَمسٌ وَسِتُّونَ سَنَة .

#### [ ٨١] حَفْصَةُ بِنْتُ عُمَرَ -رَضِي اللهُ عَنْهُمَا - (١) :

زَوْجُ المصطفى \_ عَيِّلَةٍ \_. تَزَوَّجَهَا سَنَةَ ثَلاَثٍ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا طلقَةً والحِدَةً ، فَجَاءَهُ جِبْرِيلُ وقال له :

« يارَسُولَ الله ِ! إِنَّ الله يأْمُرُكَ أَنْ تُرَاجِعَ حَفْصَة ، فَإِنَّهَا صَوَّامَةٌ قَوَّامَةٌ ، وهي زَوْجَتُكَ في الجنَّةِ »(٢)

تُوُفيت في شَعْبَانَ سَنَةَ خَمْسِ وأَرْبَعِينَ ، وصَلَّى عَلَيْهَا مَروان وَحَمل سَرِيرَها هُوَ وأَبُو هُرَيْرَةَ ، وَعُمْرُهَا ثَلاَثٌ وسُتُونَ سَنَةَ لَيْسَ في الصحابيَّاتِ مِنَ اسْمُهَا حَفْصَةَ غَيْرِها \_ رَضَّى اللهُ عنها \_.

<sup>(</sup>۱) هي أم المؤمنين حفصة بنتُ أمير المؤمنين عمر بن الخطاب \_ رضى الله عنها \_ وعن أبيها . تزوَّجت قبل رسول الله \_ عَلِيلِهِ \_، بخُنِيْس بن حذافة بن قيس النهمى ، وهو من المسلمين الأول ، ومن الذين هاجروا إلى الحبشة ، ثم إلى المدينة ، شهد بدراً ، وأبلى فيها بلاءً حسنا ، وقاتل فيها قتال الأبطال ، حتى مزَّقت النبال جَسَده فخارت قواه وحرَّ شهيداً . وترك خنيس حفصة شابة لم تتجاوز العشرين ، وأهمَّ أمرها والدها عمر بن الخطاب ، وأراد \_ كما هي عادة العرب \_ أن يختار لها زوْجًا ، فلقى عثمان بن عفان فقال له : إن شئتَ أنكحتكَ حفصة . فقال له عثمان : سأنظر في أمرى ، فلبث ليال ، ثم قال : قد بدا لي ألا أتزوَّج . فقال لأبي بكر مثل قوله لعثمان ، فسكت ، لعلمه أن النبي \_ عَلِيلِهُ \_ ذكرها . ولقد تزوَّجها المصطفى صلوات الله عليه وسلامه بعد عائشة بثلاث سنوات . وكان فيها حِدةٌ وسرعة غضب ، ولها فضائل لا تحصى ، وكفاها شرفًا وفضلا أنها أم المؤمنين .

<sup>(</sup>٢) انظر فى ذلك كتب التفسير عند تفسيرهم لسورة الأحزاب الآية المذكورة ، وذلك كتفسير الدر المنثور للسيوطى ، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير ، وجامع التفاسير ، وتفسير الإمام الطبرى وغيرها .

#### [ ٨٢] هِنْد بنت أبي سُفْيَان

#### -هذا هو الأصَحُّ في اسْمِهَا -(١) أم حبيبة :

زَوْجُ المصطفى \_ عَلَيْكُ \_، هَاجَرَت إلى الحَبَشَةِ مَعَ زَوْجِهَا عَبْد الله (٢) بن جَحْش ، فتنصَّر هناك رغْبَةً في الدنيَا ، وهَاكَ ، وهَاكَ ، وثَبَتتْ على الإسلام ، فَرَوَّجَها النَّجَاشِيُّ مَلكُ الحَبَشَةِ للنَّبِي (٢) \_ عَلَيْكُ \_ وبَعَثَها لَهُ سنةَ سِت مِن الهِجْرَةِ بَعْدَ أَنْ أَسْلَم النَّجَاشي . وتُوفِيت سَنَةَ أَرْبَعٍ وأَرْبَعِين ، وهي أُخْتُ معاوية ، وعُمْرُهَا بِضْع وسَبْعُونَ سنة .

(1) بل هذا هو الخطأ فى اسمها ، والصحيح أن اسمها رَمْلَة بنت أبى سفيان ، لا خلاف فى ذلك إلا عند من شذَّ مِمَّن يُعَدُّ قولهُ خطأً ، ومن قال ذلك زعم أن رملة أختها قال ابن عبد البر فى الاستيعاب [ ١٩٢٩/٤] : إنما دخلت الشبهة على من قال فيها هند باسم أم سلمة ، وكذلك دخلت الشبهة على من قال فى اسم أم سلمة رملة ، والصحيح فى اسم أم سلمة هند ، وفى أم حبيبة رملة .

(٢) كذا فى الأصل وهو غلط ، والصواب عُبَيْد الله بن جحش أخو عبد الله بن جحش . (٣) وقد ألقى جعفر بن أبى طالب خطبة الزواج بين يدى جماعة المهاجرين من المسلمين بالحبشة فى حضرة ملكها النجاشي فقال : الحمدُ لله ، الملك القدوس ، السلام

بالحبشة فى حضرة ملكها النجاشي فقال: الحمدُ لله ، الملك القلوس ، السلام المؤمن ، المهيمن العزيز ، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله ، وأنه الذى بشر به عيسى ابن مريم .. أما بعد .. فإن رسول الله - عليه - كتب إلى أن أزوجَهُ أم حبيبة بنت أبى سفيان ، فأجبتُ إلى ما دعا إليه . رسول الله - عليه من أن أزوجَهُ أم حبيبة بنت أبى سفيان ، فأجبتُ إلى ما دعا إليه . رسول الله فتكلم خالد بن سعيد فقال : الحمدُ لله أحمدهُ وأستعينهُ ، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحدهُ لا شريكَ له ، وأشهد أن محمداً عبدهُ ورسوله أرسلهُ بالهدى ودين الحق ليظهرهُ على الدين كله ، ولو كره المشركون ... أما بعد .. فقد أجبتُ إلى ما دعا إليه رسول الله - عليه الدنانير إلى خالد بن سعيد فقبضها . ثم أرادوا أن يقوموا الله المحلسوا فإنَّ سنة الأنبياءِ إذا تروَّجُوا أن يُوكل طعامٌ على التزويج ، فدعا بطعام فأكلوا ثمَّ تفرقوا . وقد كان هذا فضلا وشرفاً لأم المؤمنين أم حبيبة زوج الرسول الأمن - عليه - .

# [ ٨٣ ] هِنْدُ بنتُ أبى أُمَية - هذَا هُوَ الأَصَحَّ في اسْمِهَا - أم سَلَمة (١):

زَوْجُ النبى – عَيْضَا ﴿ مَ تَرَوَّجَهَا سَنَةَ ثِنْتَيْنِ مِنَ الهِجْرَةِ بَعْدَ غَزْوَةِ بَدْرِ فَي شَوَّال بَعْدَ مَوْتِ زَوْجِهَا أَبُو سَلَمَة .

تُوفِيت سنةَ سِتِّين ، وصَلَّى عَلَيْهَا أَبُو هريرة (٢) ، وَهِيَ آخَرُ أُمَّهَاتِ المؤمنينَ مَوْتًا ، عُمْرُهَا تِسْعُونَ سَنَة .

#### [ ٨٤ ] زَيْنَبُ بنتَ جَحْش (٣) :

زَوْجُ النبي - عَلِيْتُهُ -، وبنتُ عَمَّتِهِ أَمَيْمَةَ بِنْت عبد المطَّلب.

(۱) كانت قبلَهُ عليه الصلاة والسلام عند أبي سلمة بن عبد الأسد بن هلال ، فولدت له عمر ، وسلمة ، ودرة ، وزينب . وكانت هي وزوجها أبو سلمة أول من هاجر إلى الحبشة . فلما مات رضوان الله عليه تزوجها المصطفى \_ عَلَيْكُ \_ ، ومناقبها جمَّة غفيرة ومنها :

ما جاء فى صحيح مسلم [ ١٩٠٦/٤] من حديث أسامة بن زيد قال : إن جبريل عليه السلام أتى النبى - عَلَيْكُ - وعندهُ أم سَلَمةَ . قال : فجعَلَ يتحدَّث ثم قام ، فقال نبى الله - عَلَيْكُ - لأم سلمة : « من هذا ؟ مأو كما قال . قالت : هذا دحية . قال فقالت أم سلمة : أيْم الله ! ما حسبته إلا إياهُ . حتى سمعت خطبة النبى - عَلَيْكُ - يخبرنا خبر جبريل عليه السلام .

(٢) وقد قيل: إن الذي صلى عليها هو سعيد بن زيد رضوان الله عليه. الاستيعاب [ ١٩٢٠/٤].

(٣) ابن رئاب بن يعمر بن أسد بن تُحزيمة . أمها أميمة بنت عبد المطلب . تزوجها الرسول - عَلِيلًة - سنة خمس من الهجرة . وقبل : سنة ثلاث . ولا خلاف في أنها كانت قبلة تحت زيد بن حارثة رضوان الله عليه ، صاحبة مناقب وفضائل قالت عائشة رضى الله عنها : لم يكن أحد يساميني في حُسنِ المنزلة من نساءالنبي - عَلِيلًة - عنشة رضى الله عنها : لم يكن أحد يساميني في حُسنِ المنزلة من نساءالنبي - عَلِيلًة الله عندة غير زينب بنت جحش . وقد جاء عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت : قال رسول الله - عَلَيْلًة \_ : « أَسْرَعُكنَّ خَاقاً في ، أَطُولكنَّ يداً » قالت : فكنَّ يتطاولْنَ أَيتهُنَّ أَطُولُ يداً ، لأنها كانت تَعْمَلُ بيدها أيتهُنَّ أَطُولُ يداً . قالت : فكانت أطولنا يداً زينَبُ ، لأنها كانت تَعْمَلُ بيدها

كَانت تَحتَ زِيْدِ بن حَارِثَة ، ثمَّ طَلَّقَهَا ، فزوَّجَهَا [ اللهُ ](١) لنبيهِ – عَلِيْتُهُ – في السَّماءِ بقولهِ عزَّ وجل:

﴿ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَراً زَوجْنَاكُهَا ﴾ (٢) وبذلِكَ كَانَت تفتَخِرُ (٢) .

وهي أوَّلُ نِسَاءِ المصطفى - عَلَيْكُ - لحوقاً به .

مَاتَتْ سَنَةَ عِشْرِينَ وصلَّى عليْهَا عُمَر<sup>(١)</sup> \_ رَضَّى اللهُ عنه \_ لكُوْنِهِ الخَلِيفَة .

قَالَ \_ عَلَيْكُ \_ فَي حَقِّهَا : ﴿ إِنَّهَا لَأُوَّاهَةٌ ﴾(°).

كَانَت صَادَقَةُ الحديثِ ، واصِلَةٌ للرَّحِمِ ، كَثَيرَةُ التَصَدُّقِ على الأَرحَامِ والمساكين .



<sup>=</sup> وتَصَدَّق . أخرجه مسلم في كتاب الفضائل باب فضائل زينب أم المؤمنين رضى الله عنها [ ١٩٠٧/٤ ] .

<sup>(</sup>١) ساقطة من الخطوط ويقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٢) الأحزاب /٣٧ .

<sup>(</sup>٣) وتقول : إن آباءكنَّ أنكحوكُنُّ ، وأنَّ الله أنكحني إياهُ من فوق سبع سماوات .

<sup>(</sup>٤) الاستيعاب [ ١٨٤٩/٤ ] . (٥)) الأوَّاهُ : الحَاشع الْمَتضرع ، ومنه قول الله عز وجل﴿ إِنَّ إِبراهيم لحَليمٌ أَوَّاهٌ منيب ﴾ [ هود : ٧٥ ] ، والحديث خرَّجَهُ أبو عمرو بن عبد البر في الاستيعاب .

#### [ ٨٥ ] زَيْنَبُ بنت خُزَيْمَة (١) :

زَوْجُ المصْطَفَى - عَلَيْهُ - ، المكنَّاةُ بأم المساكين ، لحبها لهم ، ولتَّصَدُّقِهَا عَلَيْهِم ، تَزَوَّجَهَا رَسُولُ الله - عَلِيْهُ - بَعْدَ أَن قُتِل عَنْهَا زَوْجُهَا عبد الله بن جَحْش (٢) في أُحُدٍ شَهِيداً ، فَلِبنَت عِنْدَ رسُولِ الله ِ عَيْهَا المصْطَفَى رسُولِ الله ِ عَيْهَا المصْطَفَى - عَلَيْهَا المصْطَفَى - عَيِّلِيّهُ - وعُمْرها ثَلاَثُه أَشْهُر وماتَتْ وصلى عليْهَا المصْطَفَى - عَيِّلِيّهُ - وعُمْرها ثَلاَثُه أَنْهُ مَن سَنة .

#### [ ٨٦ ] صفية بنت حيى الإسرائيلية(٣) :

مِنْ ذُرِيَّة هارون أخى مُوسى عليْهِمَا السَّلاَم ، اصْطفَاهَا \_ عَلَيْهِمَا لنَّهُمَّهُ ، اصْطفَاهَا \_ عَلَيْهُمُ لنَفْسه ، وتَزُوجَهَا سَنَةَ سَبْع ، وكانَت يَومئذٍ بنت سَبْع عَشْرة سَنَة .

مَاتَتْ في رمَضَانَ سنَةَ خَمْسِينَ وعُمْرُهَا سَبْعٌ وسِتُُّونَ سَنةً على الأَصَحْ.

#### [ ٨٧ ] جُوَيْرية بنتِ الحَارِث الخُزاعِيَّة() :

زَوْجُ المصْطَفَى \_ عَلِيْكُ \_ ، على الأصح أنَّها زَوْجَة لا سَرية \_ تَزُوجَهَا سَنَة سِتٍ وخَمْسِينَ ، وصَلَّى عليْهَا مَرَوان ، وعُمْرُها سَبْعُونَ سَنَة .

- (١) المَكنَّاةُ في الجاهلية بأم المساكين ، وقد تزوجها النبي \_ عَلِيْكُ \_ قبل ميمونة ، وتوفيت رضوان الله عليها سنة أربع ، وفضائلها لا تُحْصَى ، وكفاها أنها أم المؤمنين .
- (۲) وقيل: كانت تحت الطفيل بن الحارث بن عبد المطلب ، ولكن الذى عليه الأكثر
   أنها كانت عند عبد الله بن جحش رضى الله تعالى عَنْهُ .
- (٣) كانت تحت سلام بن مشكم اليهودى ، وكان شاعراً ، ثم خلف عليها كنانة بن أبى الحقيق ، فقُتِل يوم خيبر ، ثمَّ تزوَّجها الرسول \_ عَلِيْكُ \_ بعد أن خيرها بين أن يعتقها فترجع إلى من بقى من أهلها أو تسلم فيتخذها لنفسه ، فقالت : بل أختار الله ورسوله . فضائلها جمَّة غفيرة .

#### [ ٨٨ ] صَفِية أم الزبير بنت عبد المطّلب (١):

عمة المصطفَى \_ عَلِيْكُ \_، زَوْجُ العوام ، عَمَّرت زَمَانًا طويلاً ، مَاتَتْ سَنَة عِشْرِينَ ، ولم يسلم من عَمَّاتِهِ \_ عَلِيْكُ \_ غَيْرَها .

دُفِنَت بالبقيع بفِنَاء دار المغيرَة بن شُعْبَة في خِلاَفة عُمَر – رَضَّى اللهُ عَنْهُ – ، ولها مِنَ العُمْرِ ثَلاثْ وسَبْعُونَ سَنَةٍ .

#### [ ٨٩ ] رَيْحَانَة بِنِت شَمْعُون (٢):

سَرية رسُولِ الله \_ عَلِيْتُهِ \_ . ماتَتْ سَنةَ عَشْر مَرْجَعَه \_ عَلِيْتُهِ \_ مِنْ حَجَّةِ الوَداع .

#### [ ٩٠] مَارِية القبطية (٢٠):

أُمِّ إبراهيم بن المُصْطَفَى \_ عَلَيْتُكُم \_، أَهْدَاهَا لَهُ المَقُوْقِسِ \_ مَا اللَّهُ المَقُوْقِسِ \_ مَا حب مصر \_ والإسكندرية \_ تُوفيت في خلافَةٍ عُمَر \_ رَضَيَّ

<sup>=</sup> فى سهم ثابت بن قيس بن شماس ، كان اسمها برة ، فتزوجها رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ ، ثم غير اسمها إلى جويرية ، وكانت امرأة ملاحة ، يقول ابن هشام : اشتراها رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ من ثابت بن قيس ، وأعتقها ، وأصدقها أربعمائة درهم ، ثم تزوجها وتسامع الناس بذلك فأرسلوا ما فى أيديهم من السبى فأعتقوهم ، وقالوا : أصهار رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ . فما رأينا امرأة أعظم بركة على قومها منها ، أعتق من سبيها مائة أهل بيت من بنى المصطلق . توفيت جويرية فى ربيع الأول سنة خمسين ، وقيل : خمس وستين . كذا فى الاستيعاب ، وصفة الصفوة لابن الجوزى .

<sup>(</sup>١) انظر فضائلها في الاستيعاب ، وسيرة ابن هاشم ، والدرر في المغازى والسير .

<sup>(</sup>۲) هي ريحانة بنت شمعون بن زيد ، كانت تحت رجل من بني قريظة يقال له الحكم ، فلما وقع السبي على بني قريظة سبوها للنبي \_ عليه \_ ، فأعتقها وتزوَّجها وماتت عنده وقيل: إنها من بني النضير ، والأول أظهر . أنظر السمط الثمين في مناقب أمهات المؤمنين للمحب الطبري ٢ ٧١٧ ] .

اللهُ عَنْهُ \_ سنَةَ عشر (١) في المحرَّم ، وحشر الناس لشهُودٍ جنازَتهَا وصَلَّى عليْهَا .

#### [ ٩١] أمُّ رومان :

زَوجُ أَبِي بَكْرِ الصَّدِّيقِ ، أَم عَائِشَةَ ، وَعَبِدَ الرَّحِمْنِ تُوفِّيَتِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْكِ ﴿ وَنَزَلِ قَبْرَهَا ، وَاسْتَغْفَرَ لَهَا وَقَالَ :

« مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى امْرأَةٍ مِنَ الحُورِ العِينِ فَلَيَنْظُرِ إِلَى أُمِّ رُومَانِ » .

#### [ ٩٢ ] أمُّ سُلَيْم بنت مَلْحَان :

اسْمُها سَهلة أم أنس بن مالِك ، كانَ المصْطفَى \_ عَلِيْكُ \_ كثيراً ما يَقيلُ عِنْدَها . هِمَى التي سَأَلَت النبيَّ \_ عَلِيْكُ \_ بقوْلِهَا :

( إنَّ اللهُ لاَ يَسْتخي مِنَ الحَقِّ » .
 هَلْ على المَرأةِ مِنْ غُسْلِ إذا هي احْتَلمت ؟

قال : « نَعَم إِذَا رَأْتِ المَّاء »(١) .

<sup>=</sup> بمارية وبأختها سيرين وألف مثقال ذهباً ، وعشرين ثوباً ليناً ، وبغلته الدلدل ، وحماره يعفور ، كل ذلك مع رسول رسول الله الله حاطب بن أبى بلتعة ، فعرض حاطب على مارية الإسلام فأسلمت ، وكذلك أختها سيرين . وكان النبي حيالية معجباً بمارية ، فأنزلها في العارية التي يقال لها اليوم : مشربة أم إبراهيم ، وكان معجباً بمارية ، فأنزلها في العارية التي يقال لها اليوم : مشربة أم إبراهيم ، وكان يطأها بملك اليمين ، ولمن وضعت هناك ، فقبلتها سلمي مولاة رسول الله - عيالية - ، فجاء رافع فلما حملت وضعت هناك ، فقبلتها سلمي مولاة رسول الله - عيالية - ، فجاء رافع زوج سلمي فبشر رسول الله - عيالية - بإبراهيم ، فوهب له عبداً ، وذلك في ذي الحجة سنة ثمان ، وتنافست الأنصار في إبراهيم ، وأحبوا أن يفرغوا مارية للنبي صلوات الله عليه وسلامه . انظر في ذلك الاستيعاب ، وطبقات ابن سعد .

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل، وهو خطأ، والصواب سنة ستة عشر من الهجرة [ ١٦ هـ ] .

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح . أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الحيض . باب وجوب الغسل ==

#### [ ٩٣] سبيعة بنت الحارث الأسلمية :

امرأة سعد بن خَوَلة ، رَوَى عَنْها فقهاءِ المدينةِ والكوفَة ، هي التي رَوت عَنِ النبي \_ عَيْنِهِ \_:

« إِذَا وضَعَت المرأةُ حَمْلَهَا فَقَدْ مضَت عَدَّتها » .

في المرأة التي مَاتَ زَوْجُها عَنْها وهي حامل.

هَذَا مَا وَقَفْتُ عَلَيْهِ فِي هَذَا الجَمْعِ مِمَّن دُفِنَ بالبقيع مِنَ الصحَابة ذكُوراً وإناثاً وأرجُو مِمَّن اطَّلَعَ على زِيادةٍ عَمَّا ذكْرْتُه فَلْيُلْحِقْهُ بهِ ، فإنَّهُ يَنَالُ بذلِكَ الثوابَ الجزيلَ . فَحَسْبُنَا اللهُ ونِعْمَ الوكيل . وَسَبْحَانَكَ لا عِلْمَ لَنَا إلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إلَّكُ أَنْتَ العَلِيمُ الحكيمُ ﴾ . وصلًى الله على سيِّدِنا محمدٍ وعلى آله وصَحْبهِ أجْمعين . آمين . وإنْ تَجدُ عَيْبًا فَسد الحَلَلاَ جَلَّ مَنْ لا فِيهِ عَيْب وَعَلا وإنْ تَجدُ عَيْبًا فَسد الحَلَلاَ جَلَّ مَنْ لا فِيهِ عَيْب وَعَلا

#### قال محققه :

وكان الفراغ من تحقيق هذه الرسالة اللطيفة آخر شهر المحرم سنة ١٤١٦ هـ ، سائِلاً الله سبحانه أن يجعل ثواب كل حرف كتبته هبة لوالدى الكريم الشيخ عبد المنعم على أبو العباس شفاه الله وعافاه ومدً في عمره .. آمين .

المحقق عادل عبد المنعم أبو العباس القاهرة ـ بني مجدول

<sup>=</sup> على المرأة بخروج المنى منها [ ٢٥٠/١ ، ٢٥١ ] . وقد قال العلماء في معنى قوله تعالى ﴿ وَالله لاَ يَسْتَحَى مِنَ الْحَقِّ ﴾ [ الأحزاب : ٥٣ ] أى لا يمتنع من بيان الحق ، ولا يأمر بالحياء في الحق ولا يبيحه .

<sup>(</sup>١) البقرة: ٣٢